

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مْءَأَنْذَرْتَهُ مَّ أَمْ لَمْ تُسْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَرْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِ مُرْوَعَلَىٰ أَبْصَدرِهِ رَغِشَنُوهُ وَلَهُ مُعَذَابُ عَظِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَالِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَاهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مُعَدَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا غَنَّهُ مُصَلِحُونَ ١ الْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَايَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُوا حَمَاءَ امْنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوَمِنُ كَمَاءَ امْنَ ٱلسُّفَهَا أَهُ أَلَا إِنَّهُ مُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَاكِن لَّايَعَ لَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ إِلَّى شَيَطِينِهِرْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُو إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهَزُّ وِنَ ١٥٥ أَلَهُ يَسْتَهَزُّ بِهِ مَ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِيهِ رَبِعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلطَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يَجَزَيُّهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْمَدِينَ ٥

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَهَا تَ مَاحَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمُنَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمَّا بُكُرُّعُنَيُّ فَهُ ثُرُلا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُ مِنْ عَاذَانِهِ مِيْنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يخطف أبصكره وكمكم كمكم أضآء لهوم مشوافيه وإذا أظلر عكيهم قَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِنَّ أَلِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىء قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُو وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُ مُتَقَّعُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقَالَكُ تُرْفَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْ دَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُ رْصَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّرْتَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْيِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِينَ ١

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَلَذَاٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأَتُواْبِهِ ء مُتَشَلِيهًا وَلَهُ مِنْ فِيهَا ٓ أَزُوَجٌ مُطَهَّ رَهُ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لَا مَّا يَعُوضَ أَ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِّنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَّرَّوَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَتَقُولُونَ مَاذَاۤ أَزَادَ ٱللَّهُ بِهِكَذَا مَثَكُلُّا يُضِلُّ بهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بهِ = إِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَنِقِهِ ، وَبَقَطَعُونَ مَا أَمْرَاللَّهُ بِهِ الْنُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِ ٱلْأَرْضُ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونِ ٥ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِأَلِلَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْلَكُمْ ثُرُّيُمِيتُكُو ثُمَّ يُحْيِيكُ مِنْ مَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُ مِّرَاسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلِهُنَّ سَبِّعَ سَمَلَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّشَى ۚ عَلِيمٌ ۗ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَنَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآ، وَيَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَرُمَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَسْمَاة كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ مُعَلَّالْمَلَّتِ كَةِ فَقَالَ أَيْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلاِّهِ إِنكُنتُ مُصَادِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَ مَنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ وَالْ يَغَادَمُ أنبيتهم بأشمآيه تزفكتا أنتأهم بأشمايه ترقال أكزأقل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَرُغَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَرُمَا تُبْدُونَ وَمَاكُنتُ رَتَكُتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتَالِلْمَلَتِ كَةِ أَسْجُدُ وَأَلْآدَمَ مَسَجَدُوٓ إِلاّ إِبْلِيسَ أَبِّي وَأَسْتَكُبِّرَوَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١٥ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلِّامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ يَسْتُتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَانِهِ وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًا كَانَافِيَّةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ - كَلِمَنتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُوَالتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١

قُلْنَا ٱهْبُطُواْمِنْهَا جَمِيعَاً فَإِمَّا يَأْتِينَكَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَنْبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّلَى فَأَرْهَ بُونِ۞وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمُ وَلَاتَكُونُواْ أَوَّلَكَانِكُونُواْ أَوَّلَكَالِكِينِ ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَآرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ مِٱلْيَر وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَبُ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ١ وَاسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَّكِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّلَقُواْ رَبِّهِ مِرَأَنَّهُ مِرْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ وَالْجَعُونَ اللهِ يَكِنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُو عَلَى ٱلْعَنالِمِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا هُرْيُنَصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجْنَيْنَاكُمِينَ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَدَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُرُ وَفِ ذَاكُم بَلَاءً" مِن زَيْكُ مْ عَطِيرُ ١٥ وَإِدْ فَرَقْنَابِكُ مُرَالْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُو وَأَغْرَقِنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَسُّرْ تَنظُرُونَ ﴾ وَإِذْ وَعَدَّدَ مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّا تُحَدِّثُهُ ٱلْعِجْلِينَ بَعَدِهِ وَأَنتُمْ ظَامُونَ اللهُ اللهُ عَفَوْنَا عَنَاكُمُ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ لَعَلَّكُمْ وَنَ كُرُونَ ١ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُو تَهْ مَدُونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ إِنَّكُرْظَلَمْتُ رَأَنفُسَكُمْ بِأَنْحَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَإِلَىٰ بَارِ بِكُمْ فَٱقْتُلُوٓ الْفَسَكُمُ ذَلِكُمْ حَيْرُلِّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَهُوَّالْتُوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِذْ قُلْتُ مْرِينَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى سَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَدَتْكُوا لَصَّنِعِقَةُ وَأَنتُ رِتَنظُرُونَ ١ ثُرَّ بِعَثْنَكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُو لَعَلَّكُ رَفَّ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَظَلَّنْنَاعَيَ كُمُ العمام وأمزلنا علينكر المتزوالساني كالمكاء وأمزلنا عليتبنت مَرزَ قَنْكُرُ وَمَاطَامُونَا وَلَكِن كَانُو ٱلْمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ ٱلْمُسَهُمۡ يَطَامُونَ ١

وَإِذْ قُلْنَا آدْحُلُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُعْ رَغَدَا وَأَدْخُلُواْ ٱلْيَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَّغْفِرْ لَحِكُمْ خَطَيْكَ عُرُوسَنَرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَا لَا الَّهُ بِنَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْرَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ رجِّزُا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُفُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْفَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّفَأَنفَ حَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنَأَقَدْ عَلِرَكُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُ مَرَّكُوا وَأَشْرَنُوا مِن رَزْق أَلَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ وَإِذْ قُتُ مُرِيكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِيدِ فَأَذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَاتُنِيتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَّ إِبَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَ بِالَّذِي هُوَخَيْزُ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمِ مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِعَضَبِ مِنَ أُلِيَّةُ دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنْتِ اللَّهِ وَلَقَتُنُونَ ٱلتَبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْتَصَارَىٰ وَٱلصَّابِينِ مَنْ ءَامَلَ بِأَلْلَهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحَافَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِمد رَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْمَزُنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَنَقَكُ وَرَفِعَنَا فَوْقَكُ مُ ٱلظُورَ خُذُواْمَآ ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوْةٍ وَالنَّكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ١ ثُولَا تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ دَلِكَ فَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكَنْتُ مِنْ ٱلْخَلِيرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُ رُالَّذِينَ آعْتَ دَوْلُمِن كُرُفِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مَرُكُونُو قِرَدَةً خَسِينِ ١٥ فَجَعَلْنَهَا نَكَ لَكَمَا بَيْنَ يَدَيْهَ وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيرَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَكَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْبَقَ رَبَّ ۗ قَ لُوٓاْ أَتَتَجِدُمَا هُـزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيُّ قَالَ إِنَّهُ، يَعُولُ إِنَّهَ بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِحَثُرُعُوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَ لُواْمَا تُؤْمَرُونَ ١٤ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَا لَوْنُهَأَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَبُّكَ يُسَيِّى لِّنَامَاهِيٓ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهَ عَلَيْمَنَا وَءِكَّا إِن شَاءَ لَنَهُ لَمُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِيَقُولُ إِنَّهَا بِقَدَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةً فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَلَ حِنْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ بَفَعَلُودَ ١٠ وَإِذَ فَتَنْتُمْ نَفْسَاقَأَدَ رَأْتُمْ فِيهَأَ وَاللَّهُ مُحْرِحٌ مَّاكُنُهُ وَكَنَّمُونَ اللهُ وَقُدُنَّا أَضْرِبُوهُ بِمَعْصِهَا حَكَذَٰ لِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَ وَيُرِيكُرُ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُ رَبَعَ قِلُونَ ١٠ ثُرُ قَسَتْ قُلُوبُكُرُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ حِكَالَجِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُ فَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْجِجَرَةِ لَمَا بِنَفَخَرُ مِنْهُ لَأَنْهَا رُوَالَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَحْرُحُ مِنْهُ أَلْمَا أَهُ وَإِنَّ مِنْهُ أَلْمَا أَهُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهُ بِطُ مِنْ حَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلَقِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَمِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُرَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَهُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مِ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَّكَ ذِنُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُ رِيْكُ مَا جُوكُر بِهِ عِدَرَيْكُ زُلُولَا تَعْيَقِنُونَ ١

أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أَمْتُونَ لَا يَعَامُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَطُدُّونَ ١ فَوَيِّلْ لِلَّهِ بِنَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّرَيَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ آسَهِ لِيَشْـ تَرُواْ بِهِ - ثَمَنُ قَلِيلًا ۗ فَوَيْلُ لَهُم مِنَاكَتَبَتَ أَيْدِيهِ مْ وَوَيْلُ لَهُم مِنْ يَكْسِنُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَى تَعَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيْنَامُنَا مَعْدُودَةً فُلْ أَتَّخَذْتُ مُ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُحْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَهْرَ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٤ كَنَّ مَن كَسَبَ سَيَّنَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِينَتُهُ، فَأُوْلَنَيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فيهَا حَلِدُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ ، امَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَمَّةِ أُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ لَاتَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبُالْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْفُرْنَ وَٱلْمِتَاعَىٰ وَٱلْمَسَانِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَاوَةُ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُعُرَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٥

وَإِذْ أَخَدْنَ مِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُحُرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِينركُ مِنْ وَأَقْرَرْتُ مُ وَأَستُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُ وَهَٰ وَلَا ، تَقَتُلُوكَ أَنفُسَكُمْ وَتَحْرِجُوكَ وَرِيقًا مِنكُرُ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُ مُ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِمَعْصِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِمَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِلكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۚ وَيَوْمَ ٱلْفِيسَمَةِ يُسَرَدُونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْمَسَدَابُّ وَمَ ٱللَّهُ بِعَيفِل عَمَّاتَعْ مَلُونَ ١٠ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْتِ بِٱلْآخِدَوَّ فَكَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْمَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْمَامِنُ بَعَدِهِ -بِٱلرُّسُلِ وَمَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيِعَ ٱلْبَيْسَةِ وَأَيْدَ مَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالًا تَهْوَيَ أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًاكَذَّ سُتُرْوَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُنُولِكَ غُنْكُ كَلَّ لَعْمَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَكِتُ مُنْ عِدَاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَ نُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَ هُم مَّاعَرَفُوا حَفَرُوا بِيِّهِ عَلَافَتَ أُلَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله بشما أَشَتَرُوا بِهِ وَأَنفُسَهُ رُأَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنرَلَ اللهُ يَعْبًا أَن يُنزَلَ ٱللَّهُ مِن فَضَيادِ ، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ وَّ إِ هَنَاءُ و يِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبُ وَلِلْكَ فِيرِينَ عَذَابٌ مُهِ ينْ ١٤٠٤ قِيلَ لَهُمْ عَلِمِنُواْبِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَ وَيَحَفُّفُرُونَ بِمَاوَرَآءَ وُرُوهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقَ لِمَ مَعَهُ ثُرُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوتَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُّوْمِينِ ٥٠ وَلَقَدْجَآءَ كُم مُُوسَى بِٱلْبَيْسَةِ ثُوَّ ٱتَّخَذْتُهُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَسُّمْ ظَلِمُوتَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْ نَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ حُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَةِ وَٱسْمَعُواْ فَالْواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَنْ كُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ٥

قُلِّ إِن كَالِتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَـةَ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْمَوْتَ إِن كُستُرْصَدِ قِينَ الْ وَلَن يَتَمَتُوهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِ فُرُواللَّهُ عَلِيهُ إِلْظَالِمِينَ ﴿ وَلَتَحِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّزُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَدَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعَمَلُونَ ﴿ قُلْمَن كَانَ عَدُوَّا لِجِيْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّلُهُ، عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ مَن كَانَ عَدُوًّا لِنَهِ وَمَلَنَهِ كَيْهِ وَرَلْمُ اللَّهِ وَجَرْيِلَ وَمِيكَ نِلَ فَإِنَّ أُلَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَيْمِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِنَتِ وَمَايكَ مُرْبِهَا إِلَّا ٱلْمَنْسِفُونَ ١ أَوْكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبَّدُهُ وَفَرِيقٌ مِنْهُمُ مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُ مِنْ مَنَذَفَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَبَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُ مُرَلَا يَعَامُونَ ٥

وَتَبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَتِعَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلبِيْحَرَوَمَا أُنْرِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ بِهَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا عَنْ فِتْنَةٌ فَكُلَّا تَكَفُرُ فَيَسَعَلَمُونَ مِنْهُ مَا مَايُفَرِقُونَ بِهِ ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ء وَمَا هُم بِضَ آزِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ عَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مْ وَلَا يَنفَعُهُ مُّ وَلَقَدْعَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَيْنُهُ مَالْهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَيِشْ مَاشَرَقُ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْاَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْلٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٢ يِّنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظَـــرْنَا وَ سَمَعُواْ وَلِلْكَ يَفِرِينَ عَذَاتُ أَلِيهٌ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَـزَّلَ عَلَيْكُ مِنْ خَيْرِ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَّبِّكُمّْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُ برَحْ مَيْهِ ء مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

\* مَانَسَخْ مِنْ ءَائِيةٍ أَوْنُسِهَا لَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَ ٱلَمْ تَعْنَامُرُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱللَّهَ مَنْ إِلَّهُ مَا لَكُ وَمِا لَكُ عِينَ دُوبٍ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ١ أَمْرُبُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّيبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّوبَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْحَتَىٰ يَاأَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةُ وَمَاتُقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن حَكَانَ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ يَلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ مُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِلكَ أَمَانِيُّهُمُّ مُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِلكَ مُعْرَبِّ صَدِقِينَ ٣ بَلَيْ مَنْ أَسْلَرَ وَجْهَهُ وِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ, عِندَرَيِهِ، وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مِر وَلَاهُ مِ يَحْزَنُونَ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدري لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُ مِ يَتْلُونَ ٱلْكِتَبُّ كُدَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ مَرْ فَٱللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِعُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَرُمِمَّن مَّىكَعَ مَسَنِحِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱللَّهُهُ، وَسَعَىٰ فِي حَرَابِهَا أُوْلِينَكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّاخَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَبِنَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا نُوَلُواْ فَنَعَرَوَجُهُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ٥ وَقَ لُواْ اَتَّخَذَالْمَهُ وَلَدَأْسُبْحَنْنَهُ أَبِلِلَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصِّ كُلُّلُهُ وَلَيْتُونَ ﴿ بَيْعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَ قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُوتُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِيمَاءَ يَكُّ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيْشُلَ قَوْلِهِ مُ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠ إِنَّ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنَ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلْرَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلْتَهُ مُرَّقًلّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَين ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّائِقِ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّائِقِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ ءَاتَيْنَهُمُ لَكِتَنَ يَتْلُونَهُ وَقَ يَلَاوَيَهِ وَأُوْلَيْكَ بُؤْمِنُونَ بِيدُ، وَمَ يَكُفُرُ بِهِ ء فَ وُلَيْكَ هُ رُلُكُ لِيسُ وِنَ ﴿ يَنِينَ إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّيَّ ٱلْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَآتَفُوا يَوْمَا لَا يَخِزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَعَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُصَرُونَ ١٠ ﴿ وَإِدِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَرَرَبُهُ رِبُّكُمَّنتِ فَأَنْمَهُنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا أَقَالَ وَمِن دُرِّيتَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلطَّالِمِينَ ١٤ وَاذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآتَيْنُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْ مَ إِلَّ إِنْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِمَ ابَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرَكِمُ السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَتِ آجْعَلْ هَنْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَاصَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرُ قَلَ وَمَنكَفَّرَ وَمُمَيِّعُهُ، قَلِيلًا ثُوَأَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ٣

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ وَ وَيَنَاوَأَجْعَلْمَامُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِينَا أُمَّةً مُشالِمَةً لَكَ وَأَدِيَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَيْنَاً إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيءُ ﴿ رَبِّنَا وَٱتعَتْ فِيهِ مُرَسُولًا مِنْهُمْ يتنواعينهم النيك ويعلمه والحكك وَيُزَكِيهِمْ أَلَكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَمَن يَزَعَبُعَن مِنْدَةً إِبْرَهِ عِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْ نَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ، رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَهِكُمُ بَيْهِ ٥ وَيَعْقُوبُ يَنْبَيْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَاتَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَتُّ مِنْسَامُونَ ١ أَمْرُكُنتُ مُ شَهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَينِهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَّهَكَ وَإِلَّهُ ءَابَآبِكَ إِبْرُهِ عِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهُ وَحِمَا وَيَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠ يَلْكَ أُمَّةٌ فَدُخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَ نُواْيِعُمَلُونَ ١

وَقَ لُواْحُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهَ تَدُواْ قُلْبَلْ مِلَّهَ إِبْرَهِعَمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَيُولُوا أَءَامَنَا بِأُسِّهِ وَمَا أنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَرَوَ اسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِهِ مِرَ لَانُفَرِقُ بَيْنَ أَعَدِ مِنْهُمْ وَيَخَنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ١ فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَ امَتُم بِهِ ، فَقَدِ ٱهْـتَدَواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقً فَسَيَكُفِيكُ هُرُ أَلَّهُ وَهُوَ لَسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِسْعَنَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَتَ أَوْبَحُنْ لَهُ عَنِيدُونَ ﴿ قُلْ أَتَحُاجُونَنَا فِي أَلْمَهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَاأَعْمَلُنَاوَلَكُوا عَنُلُكُ مُونَعُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ١ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِهُمَ وَإِسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَ الواهُودَا أَوْنَصَدَى أَفُلْ ءَأَنتُ مَ أَعَلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن حَكَمْ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِعَمَ تَعَمَلُونَ ٢ تِنْكَ أُمَّةٌ قَدَّخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُغُولَاتُسْتُلُونَ عَمَّاكَالُواْ يَعْمَلُونَ ١

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنهُ مْعَ قِبْلَتِهِمُ ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَأْقُلِ لِتَهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَعَلْنَكُ مُ أَمَّةً وَسَطَالِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ مُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِينَاةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيَتِهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلْا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى أُمَّةً وَمَاكَانَ أُمَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ أُمَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وِفٌ زَجِيهٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَا اللَّهِ السَّمَا فَلَنُوَلِينَاكَ قِنلَةُ تَرْضَنهَأَ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِ فُرُّومَ أَنَّهُ بِعَيفِلِ عَمَّايَعْمَلُونَ ١٤ وَلَينَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بحكلة اية مَّاتَبِعُواْفِنلَتكُ وَمَا أَنْتَ بِسَابِعِ فِيناتَهُمْ وَمَابَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُ مِينَ بَعْدِ مَاجَاةَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّدِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَاءَ هُرَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُ مُ لِيَكَتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَامُونَ ۗ أَلْحَقُّ مِن زَيِكَ مَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴿ وَلِحُلِ وِجْهَةُ هُوَمُولِيهَ ۚ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُولُاللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيثٌ ١ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُواِيَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن زَبِّكُ وَمَا أَسَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُوفُولُوا وُجُوهَكُ مِشْظَرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُو حُجَّةً إِلَّا لَّذِينَ ظَامُوامِهُ مُولَا تَحْشَوْهُ رَوَاحْشَوْفِ وَلِأَيْتَرَبِعْ عَيَعَلَيْكُرْ وَلَعَلَكُونَهُ تَهْتَدُونَ ١٤ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُورَسُولَا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنِيْنَا وَيُزَحِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ كُمُ مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَالْمُدِنَ الْأَكْرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِيمُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱسَّهَمَعَ ٱلصَّدِينَ ٥

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ مِلْ أَخْيَا أَوْلَكِن لَاتَشْعُرُونَ ﴿ وَلَسَالُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْحُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَكِثِيرَالصَّيرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُ مِ مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا بِيَوِوَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هُ مُأَلْمُهُ تَدُوبَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَابِراً لَّهُ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِآعْتَ مَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوِّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِلَّ ٱللَّهُ شَاكِرْعَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَةِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَنَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّهِ مُونَ ﴿ لَا الَّهِ بِنَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ مُر وَأَنَا ٱلْتَوَّابُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَنَهِكَ عَلَيْهِ مْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْهَعِينَ الله عَلَمُ اللهُ عَمَّا لَا يُخَفَّفُ عَمَّهُ مُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُرْ يُظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُوْ إِلَهُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَي ٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ نَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخِيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِتَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَحَّرِبَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضِ لَآيَكَتِ لِفَوْمِ يَعْفِقُلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ أُسِّهِ أَنْ دَادَا يُحِبُّونَهُ مُرَكَّحُبِّ أُسَّةً وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَشَدُ حُبَالِمَةُ وَلَوْيَ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَسَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِنَّهِ جَمِيعَا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيبَ ٱتَّبَعُواْ لَوْأَنَّ لَنَاكَزَةَ فَمَتَبَرَّأُمِنْهُ مُرَكَّمَا تَبَرَّءُ وأَمِنَّأْكَ ذَٰلِكَ يُربِهِ مُ لَنَّهُ أَغْمَالَهُ وْحَسَرَتِ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١ يَنَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْصِ حَلَنَلًا طَيْبَاوَلَاتَنَّبِعُواْ حُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُو عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ٢

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَشِّبِعُ مَا أَلْقِينَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلُوكَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا حَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآ اَوْنِدَآ اَءُ صُمُّ الْكُرَّ عُمَى فَهُ مَ لَا يَعْقِلُونَ ٩ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَا كُوْ وَأَشْحَكُرُواْ بِيَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ عَيَّ كُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِيرِ وَمَ أَهِلَ بِهِ وَلِعَيْر ٱللَّهِ فَكَن ٱصْطُرَّعَيْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَغُورٌ تَحِيدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَاۤ أَنْدَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، ثَمَنَاقَلِيلًا أُولَيْكَ مَايَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَيِّمُهُ مُ اللَّهُ يُؤْمَ ٱلْقَيْدَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيهُ هُأُولَتِهِ وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيهُ هُا وُلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ آشتَرَوُا ٱلطَّهَلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابِ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْمَرَهُ مْعَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـرُلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْخُقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْفِ ٱلۡكِتَنبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ٥

\* لَيْسَ الْبِرَ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَحِينَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَٱلْمَلَاَ عِكَةِ وَٱلْكِتَبُ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ ، ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ وَلَيْتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّهَوَةَ وَءَانَّى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَ وَأَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَ وَأ وَٱلصَّيرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُزُالْمُتَقُونَ ﴿ يَنَا يَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَيَنَكُو ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدُ فِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنْثَى بِٱلْأُمْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَّةً إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَٰلِكَ تَخْفِيفُ مِن زَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَنَابُ أَلِيهُ فَي وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَالِ لَعَلَّكُمْ مِّتَقَعُونَ ﴿ كُيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَحَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُتَقِينَ ﴿ فَمَنَ بَدَلَهُ، نَعْدَ مَسَمِعَهُ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ٥

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوِّ إِنْ مَا قَأْصَلَحَ يَشَهُمْ فَكَرْ إِنَّمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَـ هُورٌ رَّجِيهُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِكُمْ لَعَلَّكُرِّ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَامًا مَعْدُودَاتٍ فَصَكَاتَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أَخَرُّوَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيفُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْحِينٌ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَحَيْرٌلُّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُرْتَعْ لَمُونَ الله مُعَرُرَمَضَانَ ٱلَّذِي أَمِرْلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِنتَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِن حُكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيصًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِنْ أَيْنَامِ أَخَرَيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُحَيمُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَيْجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَايَّ فَلْيَسْتَجِيهُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا لِي لَعَلَّهُ مُريَرَشُدُوبَ ٥

أُحِلُّ لَكُ مِرْلَيْلَةَ ٱلصِّياءِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ يَسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَسَّمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُواْ مَاكِتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَقّ يَتَيَنَّ لَكُهُ مُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجَرِّتُمَّ أَيْمُواْ الصِيامَ إِلَى ٱلْيَالُ وَلَا تُكَيْرُوهُنَّ وَأَلَّهُ عَنِيفُونَ فِي ٱلْمَسَنِجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱسَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ أَلَّلَهُ ءَايِنَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ رِيَّقَقُونَ ﴿ وَلَاتَأْكُونَ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْحُلُواْ فَرِيقَا مِنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ مِٱلْإِثْمِرُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ \* يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمِلَةِ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِنَاسٍ وَٱلْحَيَّةُ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّ فَوَ اللَّهِ أَنُوا ٱللَّهِ يُوتَ مِنْ أَبُولِهَا وَٱتَّ فُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِ سَبِيلِ أَللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَيِّبُونَكُمْ وَلَاتَعَبَّدُوٓ أَإِنَّ أَلَّهَ لَايُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَحْرَجُوكُمْ وَالْفِتْكَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلُ وَلَا تُقَيِّبُلُوهُ رِعِيدَ الْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَيِّبُلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَتَوُكُرُ فَافْتُلُوهُمْ كُذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَعِرِينَ ﴿ فَإِن ٱسْتَهَوَا عَانَ أَللَّهَ عَفُورٌ رَجِيهُ ١٥ وَقَايَلُوهُمْ حَتَّى لَاتَّكُونَ فِتْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِنَهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهُ الْخَرَاءُ بِالشَّهْرِلَهُ فَرَامِ وَٱلْخُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ آغَتَدَىٰ عَلَيْكُرُ فَ عَتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُرُ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِ بِكُرُ إِلَى النَّهَ مُكَّةِ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَيْعُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُوْ فَمَا ٱسْتَيْسَرِينَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَخْلِقُوارُهُ وسَكُرُ حَتَّى بَنْغُ ٱلْهَدْيُ عِجَالَهُ أَفَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيصًا أَوْبِهِ ، أَذَى مِن رَّأْسِهِ ، فَهِدْ يَةً مِن صِيَامِ أَوْصَدَقَةِ أَوْسُكِ فَإِدَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَهَ ٱسْتَيْسَرِينَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَرْيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةِ إِذَارَجَعَتُمُ أَيْلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَرْيَكُنْ أَهْمُهُ وَعَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ ٱلْحَتُّ أَشْهُ رُّمَّعَلُومَكَ فَمَن فَرَضَ فِيهِتَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاحِدَالَ فِ ٱلْخَيْرُ وَمَاتَفُعَ لُوَأُمِنَ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَيَسَزَوَدُواْ فَإِنَّ حَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلسَّفُوكَ وَأَتَّقُونِ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَسْتَغُوا فَضَلَا مِن زَيِكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ أُللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِيُّ وَأَذْكُرُوهُ كَمَاهَدَنكُمْ وَإِن كُستُمِين قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلطَّالِينَ اللَّهِ مُعَرِّأَ فِيضُواْمِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَكُولٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مِّ مَّنَاسِكَ كُمْ فَأَدْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرِكُمْ ءَاكِأَءَ كُمْ أَوْأَشَدَ ذِكُرُ فَيِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـ قُولُ رَبُّنَاءَ ابْنَافِ ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ا وَمِنْهُ مِمِّن يَكُولُ رَبَّنَا ءَايِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِ ٱلْآحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُولَيَكَ لَهُ مْ نَصِيبٌ مِّمَاكَ سَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥

\* وَأَذْكُرُ وِأَاللَّهَ فِي أَيَّا مِ مَّعْدُودَاتٍ فَكَن نَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُلَّ إِشْعَ عَلَيْنِهِ وَمَن تَسَأَخَرَفَ كُلَّ إِشْعَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّكَفَّىٰ وَٱتَّكُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْحِصَامِ ٥ وَإِذَا نَوَلَىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْبِكَ ٱلْحُرْثَ وَالنَّسَلِّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ وَوَإِدَاقِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهُ أَخَذَتْهُ ٱلْعِـزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، حَهَـنَرُّ وَلَيِشَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْصَاتِ أُللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ءَ مَنُواْ أَدَّخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوْتِ ٱلشَّيْطَنُ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُحَكُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَأَعْلَمُوٓ أَلَّ ٱللَّهُ عَرِيرٌ حَكِيرٌ ٨ هَنْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَدِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱسَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلِّ مَنْ إِسْرَاءِ مِلْكُرْءَ النِّسُاهُ مِنْ ءَايَةٍ مَيْنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱسَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ رُبِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْخَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ مِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَسْرُرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ١ حَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيْنَ مُسَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُ مُ الْحِيتَنِ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمُ مَيْنَ ٱلتَّاسِ فِيمَا أَخْتَكُفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلُفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُءُ ٱلْبَيِنَتُ بَغَيَّ ابَيْنَهُ مُرْفَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَعُواْ لِمَا أَخْتَلَهُ وَأُفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِيدِ إِذْ نِهِ \* وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ١ أَمْرِ حَسِبْتُرَأَن تَدْحُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّ يَاتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَرُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَىٰ نَصُرُ ٱللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَأُللَهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِينَ حَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَأَنْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَانَفَعَ لُواْمِنْ حَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَكَى أَن تَكُرُهُوا شَيْءَا وَهُوَ خَيْرٌ لِحَكُمْ وَعَسَىٰ أَن يَحِبُواْ شَيْءَا وَهُو شَيْ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُرَلَاتَعْلَمُونَ۞يَسْعَلُوبَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ألله وكفرابه وآلمسجد الخرام وإخرائ أهله منه أَحْبَرُ عِندَاسَّهِ وَٱلْفِشَّةُ أَحْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَايَزَالُونَ يُقَلَتِلُونَكُمُّ حَتَّايِرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ وَمَن بَرْنَدِدْ مِ كُمْ عَن دِينِهِ ، فَبَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَنِكَ حَيِظَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيَكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠ يَنْ عَلُولَكُ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِينَ قُلْ فِيهِ مَا إِنْ مُرْكِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِ مَأْوَ يَسْئِلُونِكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ الْعَفُورِ عَلَيْكَ يُمِينُ أَمَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٥

فِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَنَمِيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُ مَرْفَإِخُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَا عَنَتَكُوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ @وَلَاتَنكِحُواْٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَاَّمَةٌ مُّؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَ فِي وَلَوْ أَعْجَبَتْكُ فُرُولَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُوْمِنُواْ وَلِعَنْدُ مُوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ مِإِذْ نِهِ وَهُ مَا يَنْ وَايَنِهِ وَلِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَحَكُرُونَ ٥ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْهُوَ أَدَى فَأَعْتَ زِلُوا ٱلنِسَاءَ في ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ عَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُ مُ إِلَّهُ إِنَّ أَلْلَهَ يُحِبُ ٱلْتَوْبَينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٤ إِسَا وُكُمْ حَرِثُ لَكُمُ فَأَنُواْ حَرْثُكُمُ أَنَّ شِئْمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَعَلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِينَ ١ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُواْ نَبَرُوا وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ

الحُرّةُ لَذَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّةً لِلْقَارَةِ

لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَنِكُو وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُنُوبُكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن يَسَايِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَسَّهَ غَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴿ فَإِن عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتْ يَكَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَمَنَّةَ قُرُو ءَ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَ أَن يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَىٰحَاْ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِيَّ دَرَجَةً وَأَلْلَهُ عَزِيزُ حَكِيرُ ۞ ٱلطَّلَاقُ مَرَّيَاأَنِّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِّ وَلَايَحِلُّ لَكُوْأَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَحَافَا أَلَايُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ - يَلْكَ حُدُودُ أَسَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱسَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُوُ الطَّالِمُونَ ١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ. مِنْ نَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ رَفِيجًا غَيْرَهُ أَوْ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَلَّاأَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ غُرْهُ لِذَهُ لِلْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَارِهُ لِلْفَارِةِ

وَإِدَاطَلَقَتُمُ البِسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ يَعَعُرُونِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَاتَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارَا لِتَعْتَدُواْ وَهَ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْظَلْمَرِنَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَنِ اللَّهِ هُـرُوًّا وَادْكُرُواٰ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمَاۤ أَنْرَلَ عَلَيْكُمْ مِٓ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَفَوُ أَاللَّهَ وَآغَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّسَى عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ ٱڒٝۅؘڮۼۿؙڒٞٳۮؘٳؾڒڝۘۅٲؠێۿؠٳۜڷڡۼۯۅڣؖۮٚڸڮؽۅۼڟۑڡ۪؞ڡٙڹڰٲۮ مِنكُورُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُو أَنْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَ رُوَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لِلاَتَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُسِتِّزَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِنوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلًا وَإِلَّهُ إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ ، يِوَلَدِهِ ، وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَيتُ فَإِنْ أرَادَاهِ صَالًّا عَن تَرَاضِ مِنْهُ مَا وَنَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أُوْإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَلُولَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِدَاسَلَمْتُمِمَّا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَبَدَّرُونَ أَرْوَنَاكُمْ يَصْنَ بِأَنفُسهِ رَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَانَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المُوَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُوْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُوْ سَتَدْكُرُونَهُ نَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُ يَسِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوَلَا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلُهُ وَعَمَّوْاْ أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنَفُورُ حَلِيمٌ ١٠ لَاجُمَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱللِّمَاةَ مَالَرْتَمَسُوهُنَ أَوْيَقُرضُواْلَهُنَ فَرِيصَةٌ وَمَتِعُوهُنَ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ. وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِقَدَرُهُ مَنَعًا إِٱلْمَعْرُوفِيِّ حَقًاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مِلْهُنَّ فَرِيضَهَ فَيَصْفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْمُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّفْوَكُ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُو إِنَّ أَلَّهَ بِمَاتَعْمَلُوتَ بَصِيرٌ ٥

لَّارَةُ لِنَّالِي الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِ

حَيْمُ طُواْ عَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِيَّهِ تَلْنِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أُوْرُكُمَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَا لَرْتَكُونُواْ تَعْلَمُوتَ ﴿ وَكَلِّينَ يُتَوَقِّزَتَ مِنصَعُمْ وَيَدَرُونِ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَانَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ وَآلِمَهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ١ وَلِمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بُالْمَعْرُوفِ حَقًّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اَلَّهُ لَكُونَ ﴿ اِنْتِهِ ، لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴿ \* أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ حَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُـ مُ أَلُوفٌ حَدَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ أُلَّهُ مُوتُواْثُمَ أَخِيَاهُمْ إِنَّ آللَهُ لَدُوفَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَحِينَّ أَحْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ١ وَقَيْلُواْ فِي سَبِيلِ آمَهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ مَّن دَا لَذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْصًا حَسَنَا فَيُصَاحِفَهُ ولَهُ و أَضْبَعَافًا كِيْيِرَةً وَأَشَّهُ يَقْبِصُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوت ٥

لحُرَةُ كَان اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللّهِ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ

ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنَ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَيِ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَامَلِكَ انْقَلْيَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُيتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَاتُقَيِّلُواً قَ لُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا لُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْكِ مِن دِينرِيا وَأَنْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُينِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِمَالُ تَوَلَّوْا إِلَّاقَالِيلَا مِنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِلَّالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِينُهُ مِرْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكُ قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْهَ اَوْنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَالْحِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْقِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ وَقَالَ لَهُ مُرَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَائِكَ مُلْكِهِ ءَأَنَّ يَأَيِّكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن زَيْكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُهَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لَحُمْ إِن كُسُّم مُّؤْمِنِينَ ٥

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُسْتَلِيكُمُ بِنَهَرِفَعَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْيَ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيَّ إِلَّا مَنِ أَغْتَ رَفَ غُرْفَ قُ بِيدِهِ عَشَرُ وُأَمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ مُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُوَوَالَّذِينَ ءَ مَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوبِ وَجُنُودِةِ، قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِ مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِينَ مِنْ مِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ، قَالُواْ رَبَّنَ ٱفْرِعْ عَلَيْ مَاصَبْرًا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَ اوَٱلصُّرْيَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَهَـ زَمُوهُم بِإِدْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَ مَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِصَعَةَ وَعَلَّمَهُ مِعَايَثَاءٌ وَلَوْلَادَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَالْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِرَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

\* يِنْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْمَا يَعْضَهُمْ عَلَىٰ يَعْضُ مِنْ مُنْ كُلِّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْلَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيْكُ وَلَكِن آخْتَكَفُواْ فَيِسْهُ مِمَنَّ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَن كُفَرَّ وَلَوْسَاءَ ٱلدَّهُ مَا أَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقْكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَهُ مُ ٱلظَّامِرُونَ اللَّهُ لِآلِكَ إِلَّهَ إِلَّاهُونَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ بِهِ مَيْعَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مِوْمَاخَلْفَهُمُ وَلَايُحِيطُونَ إِشَىءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَد تَبَيَنَ ٱلرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُتْقَىٰ لَا ٱنفِصَاءَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظَّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّولِّ وَ لَيْنِ حَكَمَرُواْ أَوْلِيَ أَوْلِيَ أَوْهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُ عِينَ ٱلتُودِ إِلَى ٱلظُّلُمَتُ أُوْلَامِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلْدُونِ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ } أَنْ عَالَىٰ مُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُرَتِي ٱلَّذِي يُخيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَخِيء وَأَمِيتُ قَالَ إِنزَهِ عُمُ فَإِنَّ أَلَّهَ يَالِّي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرِّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَكَالَٰذِي مَرَّعَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوسِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَذِهِ أَلَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَلَهُ مِأْنَةً عَامِرِثُمْ تَعَتُهُ قَالَ كَمْ لِيشَتُّ قَالَ لَبِيثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِّ قَالَ بَل لَيِشْتَ مِأْنَةَ عَامِرِ فَأَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُيَسَنَةً وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانطُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ حَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأُ فَلَمَّا تَبَيَّتَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَرُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبَ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيَ ٱلْمَوْقِينَ قَالَ أُولَرُ تُؤْمِنَّ قَ لَ بَانَى وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِّنَ ٱلطّيرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كَلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ حُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوْ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزْيِرُ حَكِيمٌ المَّمَّتُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مِن السِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلْ سُنْلَةٍ مِأْنَةُ حَبَ يُرُواللّهُ يُضَمِعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ٥ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَا أذى لهُ مَرْ أَخِرُهُ مِ عِندَ رَبِهِ مَر وَلَا خَرْفُ عَلَيْهِ مَر وَلَا خُرْفُ عَلَيْهِ مَر وَلَا هُر يَخْزَنُونَ ١٠٠ \* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ فِي صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيهُ صَلَّهِ عَنِي أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْصَدَقَائِتِكُرِ بِٱلْمَنْ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ, رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِأَسَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كُمْثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَّهُ وَ صَلْدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِمَّاكَسَنُوَّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِعُونَ أَمْوَلَهُ مُرَّابِيِّعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِنَ أَنفُسِ هِزَكُمَتَ لَحَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَانَهَا وَابِلَّ فَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْيُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُولَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نِّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُۥ فِيهَا مِن كُلَّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ، ذُرِبَّةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَانَهَا إعْصَارٌ فِيهِ مَارٌ فَأَحْتَرَفَتُ كَذَٰلِكَ يُبَينُ أُلَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَتَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْهِ قُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَاكَسَبْتُرُوِّهِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُونِ الْأَرْضُ وَلَا تَيَمَهُ وَالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُربِ عَاجِدِيهِ إِلَّا أَن تُغْيِضُواْ فِيهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدُ ۞ لشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ وَٱمَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الْ يُؤْتِي ٱلْحِصَمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِصَمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كَرُ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ٥

وَمَا أَنْفَقْتُ مِينَ نَفَهَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِينَ لَذِهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَنتِ فَيعِمَاهِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِين سَيِّعَايِّكُ مِّوَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُ مْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْيَغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلْيَكُمْ وَأَنْتُ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِدُواْ في سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَستَطِيعُونَ ضَرَّبَا فِ ٱلْأَرْضِ يخسبه فمر الجاهل أغينهاء من التّعففي تغرفهم بسيمناه لايستأوت التاس إلحافا وماتنف فواين خَيْرِ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُ مَرَّاجُرُهُ مُعِندَ رَبِهِ مْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ مْ يَحْرَبُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِيَوْاْ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَدِّيمَ وَحَدَّمَ ٱلرِيَوْافَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن زَيِهِ مِفَأَنتَ هَيْ فَلَهُ مِمَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَدَفَأُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ النَّارُّهُمْ فِيهَا خَيلُدُونَ ١٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَيْهِمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَوْا ٱلرَّكَوْةَ لَهُ مُرَاّجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْرَبُونِ ١٠٠ ١ إِنَّايُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِبُوٓ أَ إِن كُنتُ مِمُوْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَ لُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُوْرُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُطْلَمُونَ اللَّهُ وَاللَّاتُطُلِّمُونَ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَقُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إن كُنتُ رَبَّعُ لَمُوت ١٥ وَأَتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيمِ إِلَّى ٱللَّهُ ثُمَّرَ ثُوَفَى كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتَ وَهُ مِلَا يُظْمَعُونَ ٥

يِّنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَاتَ دَايَنتُم بِدَيْ إِلَّ أَحَلِمُسَمَّى فَأَكْتُهُ أُولِيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَايِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَكَ مَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَنَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِعِلَ هُوَ فَلَيُمُولِ وَلَيْهُ وَبِأَلْعَدُلُ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُ مُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَأَمْرَأْمَانِ مِمَن تَرْصَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَالهُمَافَتُكَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأَحْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَاتَنْتَمُوَا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَاهُ عِذَاكُمُ أَصَعُلُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشِّهَادَةِ وَأَذِنَىٓ أَلَّا تَرْتَا ابُوٓ أَالَّا أَن تَكُونَ يَحَزَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مُاكِنَاكُمُ أَلَاتَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعَتُ مُ وَلَا يُصَارَّكَايِّ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوتُ يِكُمُّ وَاتَّقُواْ أُلَّهُ وَيُعَلِمُ كُمُ أَلَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيةٌ ٥

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تِحَدُواْ كَاتِهَا فَرِهَانٌ مَّقَّبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْصُكُم بَعْضَا فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكَتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا هَاللَّهُ ءَاثِيرٌ قَلْبُهُ مُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ يَلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلأَرْضُ وَإِن سِنْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ أُللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَأَمَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ ١٤٥٥ أَلَرَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَيِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ حُكُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ، وَكُتُهُهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهُ عَوَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كَتَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَحْتَسَبَتُّ رَبِّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نِّسِينَا أَوْ أَخْطَأْمَا رُبِّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبِّمَا وَلَا يُحَيِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِةً ﴿ وَأَعْفُ عَنَاوَاغُفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنْتَ مَوْلَدْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَهِرِينَ ١

## ٢

## بنسب مِ أَلِمَّهِ الرَّحَيْرُ الرَّحِيب

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوا لَهُ أَلْقَيُّومُ ١ مَرَكَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ يٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَيةَ وَٱلْإِنجِيلَ۞مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَمْزَلَ ٱلْفُرْقَانِّ إِنَّ ٱلَّذِينَكُفَرُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُ مَعَذَابُ شَدِيدٌ وَأَلِمَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامِ ۞ إِنَّ أَلَمَهَ لَا يَخْعَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلمَّنَهَ مَآءِ ١ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِ ٱلأَرْحَامِكَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ ءَايَنتُ مُحْكَمَنْتُ هُنَّ أُمُّو ٱلْكِتَبِ وَأَخْرُمُ تَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِعَآءَ ٱلْمِسْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيلِةِ ، وَمَايِعَلَمُ تَأْوِيلَهُ و إِلَّا آمَّةُ وَلْزَسِيحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ءَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبْنَأُومَايَدُّكُرُ إِلَّا أُولُوا أَلْأَلْبَبِ ۞ رَبِّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْلَنَامِ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَتَ ٱلْوَهَّبُ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلرَّبْبَ فِيدٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٢

النزة فيك المعتران البعتران

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُعْمِى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيَّا وَأُولَتِهِكَ هُرُوقُودُ ٱلنَّارِ ٥ حَدَأَبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُ كَذَّبُواْبِ عَالِيتَنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ تُرُونَهُ شَدِيدُ آلْمِقَابِ۞قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْبُونَ وَتُحْتَرُونَ إِلَىٰ جَهَا مُرَّوَيِثُسُ ٱلْمِهَادُ ٢ قَدْكَانَ لَكُفرة ايَةٌ في فِئتَيْنَ ٱلْتَقَتَأَ فِئَةٌ تُقَيرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُ مِثْلَيْهِ مُرَاثَى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْرَةَ لِأُولِ ٱلْأَبْصَدر فَ زُيْنَ لِلنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِسَاءِ وَالْبَينِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلدَّهَب وَ الْفِضَةِ وَالْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْخَرْبُ دَلِكَ مَتَنْعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ مِندَهُ حَسْنُ ٱلْمَعَابِ ٢٠٠٠ قُلْ أَوْنَيِّئُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّهِينَ أَتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجَدِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَ رُحَادِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهِّرَةٌ وَرِصْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿

شورةً ل عفرال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنِّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِ رَلَنَا دُنُو بَنَا وَقِيَاعَذَاتَ ٱلنَّارِ ١ الصَّهِينَ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلْقَندِقِينَ وَٱلْقَنِيِّينَ وَٱلْمُنهِقِينَ وَٱلْمُسْتَعَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّاهُو وَٱلْمَلَامِو وَٱلْمَلَامِو وَٱلْمَلَامِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيرُ ١٤ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُّ وَمَن يَحَكُفُرُ بِعَاكِتِ مُلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهُ سَرِيعُ لَلْحَسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأَمْيَتِينَ ءَأَسُلَمْتُ مُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوَّا وَّإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ يغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَيْتِرْهُم بِعَدَابِ أَلِيمٍ ١ أُوْلَنَيْكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَت أَعْمَلُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَّصِرِينَ ٥

لحُرُهُ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَلْرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَنْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَنْبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُرُ بَيْنَهُ مِرْثُرُ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ٥ ذَاكِكَ بِأَنَّهُ مُواَلُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامُا مَّعْدُودَ ايُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَ انُواْيَقُتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْمَ لَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُرْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ اللَّهُ مَّ مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُمَن تَشَاءُ وَتُدِلُّمَن تَشَآءُ يَيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ ١ وَتُولِحُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ٱلمَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِحُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتَحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْكَيْفِرِينَ أَوْلِيَاءَمِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينَّ وَصَ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَغُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَ يُحَدِّرُكُمُ اللهُ يَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُودِ حِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۖ وَيَعْلَرُ مَافِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِ شَيْءِ فَدِيرٌ ٥

لجُرَّةُ الْمَالِكُ اللَّهِ الْمُؤْدُ لِمُعْمَرُلُ

يَوْمَ يَحَدُكُلُّ نَفْسِ مَاعَمِلَتْ مِنْ حَيْرِمُحْصَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تَوَدُّ لُوْأَنَّ بَيْسَهَا وَبَيْنَهُ ۥ أَمَدَّا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُواللَّهُ نَفْسَهُ أَ، وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَ ادِكُ قُلْ إِن كُنتُ مْ يَجِيتُوكَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُرُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيثُ اللَّهُ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَهِرِينَ ١٠٤ ﴿ إِنَّ أُسَّهَ ٱصْطَفَىٰٓءَادَمَ وَنُوْحَاوَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَهَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ دُرِّيَّةً بُعَضْهَا مِنْ بَعَضْ وَأَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيدُ ١٤ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّزًا فَتَقَبَلُ مِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ٥ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْقُ وَأَلْلَهُ أَعْلَرُ مِاوَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُكُا لَأَنْنَى وَإِنِّي سَمِّينَهُ هَامَرْيَ مَوَاتِي أَعِيدُ هَايِكَ وَدُرِيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنَ ٱلرَّحِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا لَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا رَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِدَهَا رِزْقَاَّقَالَ يَنَمَزِيَمُأَنَّ لَكِهَدًّا قَالَتَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣

هُمَالِكَ دَعَارَكَرِيَّارَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طِيرَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلَى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُكَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ اللَّهِ وَسَيَدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَعَنِيَ ٱلْكِيبَرُ وَآمْرَأْتِي عَاقِيٌّ قَالَ كَذَٰ اِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَلَ التَّكَ أَلَا تُحَكِيرً التَّاسَ ثَلَنْتَهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَاً وَأَذَكُر رَّبَتَكَ كَيْبِرًا وَسَيِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ۞ وَاذْقَ لَتِ آلْمَلَتَهِكَةُ يَنَمَرْنِهُ إِنَّ أَلَهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهْرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ يَسَاءَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَكُمُرْيَكُمُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْهَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُمْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُمُ مُرْيَمٌ وَمَاكُتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ١٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّسُ لِهِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيَهُ مَرَوِجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١

وَ يُحَيِّنُوا لِنَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَحَهْلًا وَمِنَ الصَّيْحِينَ ١ قَالَتْ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَرْيَمْسَسْنِي يَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَصَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْحِيْنَةِ وَٱلْحِصَمَةَ وَٱلتَّوْرَدَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَ إِيلَ أَنِي قَدْ جِنْتُكُم يَا يَوْمِن رَيْكُمْ أَنْ أَمْلُقُ لَكُم مِنَ الطِينِ كَهَيْدَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأَخِي ٱلْمَوْتِي بِإِذْ إِنْلَةً وَأَنَبِتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّحِرُونَ فِي يُوتِكُرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاتِهَ لَكُمُ إِن كُنتُ مِثُومِنِينَ ١ وَمُصَدِقَالِمَانَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَنِيْ وَلاَّحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمْ وَحِثْتُكُمْ بِمَايَةِ مِنْ زَّبِّكُمْ فَّ تَنَّعُواْ لَنَهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَللَّهَ رَبِي وَرَ بُكُولُهُ هَذَاصِرَطْ مُستَقِيمٌ ١٠ وَلَمَّا أَحَسَ عِيسَو مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَادِيُّونَ يَحْلُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّامُسْلِمُونَ ٢

رَبُّنَاءَ امِّنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحَتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْدُ ٱلْمَاكِرِينَ اذْ قَالَ أَسَّهُ يَنْعِيسَنَ إِنِّي مُتَوَيْفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَعُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهُ يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَخَكُرُ بَيْنَكُرْفِيمَاكُنتُدْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِبُهُ مُعَذَابَ اشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم يِّن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّيلَحَتِ فَيُوَفِيهِ مِرْأَجُورَهُمْ قُوَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِينِ ١٤ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالدِّكِرِ ٱلْحَرِالْحَكِيرِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ ٱللَّهِ حَكَمَثَلِ ءَادَمَّ حَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ ٱلْحُقُّ مِن ٓ يِكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ فَمَنْ حَالَمَ لَكُ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْمِدْرِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَآءَ كُثْرُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَ كُرُوا أَنفُسَنَا وَأَنَّهُ مَكُونُهُ مُّ لَئَمَ مَنَّتِهِ لَ فَنَجْعَلِ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَدِبِينَ ١

إِنَّ هَمَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَٰهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَي فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَّا كَلِمَ وَسَوَآءِ بَيْكَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعَبُدَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشْيَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْصًا أَرْبَابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِرَجُعَآ جُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْرِلَتِ ٱلتَّوْرَنِهُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعَدِهِ ۚ ٱلْكَاتَعْقِلُونَ الله المُعَالَّةِ مُنجَجْمُ وَفِي مَالَكُم بِهِ مِعْلَرٌ فَيلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْزُّوَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسَّهُ لَاتَعْ لَمُونَ ١٥ مَاكَانَ إِبْرَهِ مِرْيَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِنزَهِي مَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَ ذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَنَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَدَّت طَالِهَ يُمِّنَأُهُ إِلَيْكَتْب لَوْيُضِلُّونَكُرُ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠ يَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٢

يِّناً هٰلَ ٱلْكِتَنِ لِرَتَالِيسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَسُونَعَهُ مُونَ ﴾ وَقَالَت طَايِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ءَامِنُواْ بُ لَذِيَ أُمْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاحِرَهُ لَعَنَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُّمِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْيُحَاجُوكُمْ عِدَرَيِكُمُ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِمُ عَلِيهُ ١٠ يَغْتَصُ بِرَحْمَتِهِ ٤ مَن يَشَاءُ وَأَلْفُضُلِ ٱلْعَظِيرِ ١ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِيطَارِ يُؤَدِّومَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لِلايُؤَدِّومْ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمُ أَذَاكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ مَا فِي ٱلْأُمْيِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱسِّهِ ٱلْكَدِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٩ بَانَ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ، وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ أَنَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيرَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مَرْتَمَا قَلِيلًا أُوْلَٰتِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكُلِمُهُ وُاللَّهُ وَلَا يَطُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْعَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

وَوِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُ نَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَنِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِيدِاللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِيدِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنَابَ وَٱلْحُكُمَ وَالنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِسَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّيْنِينَ بِمَا كُسُّمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَنَبَ وَبِمَاكُسُّهُ وَتَدْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَيْكِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِٱلْكُفْرِيَعْدَ إِذْ أَنتُ مِنْسَامُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِيَّ ٱلنَّهِ مَنْ الْمَاءَ اتَّيْتُكُمُ يِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَأَءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ يَهِ ٤ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَالَّ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَالْحَدْثُرُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَمَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَكَّ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١ أَفَعَكُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبَعُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَ رَهَاوَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْ عَامَنَا بِأَسِّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِسْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّهِيتُونَ مِن زَّيْهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّهُمْ وَيَحُولُهُ ومُسْلِمُونَ ١٠ وَمَن يَنْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْرِدِينَ فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا حَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ أُولَتِيكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ مُلَّفِ مَلَّهُ لَلَّهِ وَّلْمَلَنَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَابِينَ فِيهَا لَايُحَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَـُفُورٌ رَّحِيـُ رُكُ إِنَّ ٱلَّهِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِيهِمْ ثُمَّ أَرْدَادُواْ كُفْرًا لِّن تُفْيَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ وَٰ لَيْكَ هُمُ ٱلصَّآ لَونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَفُرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْمَلُ مِنْ أَحَدِهِم قِلْءُ ٱلْأَرْصِ ذَهَبَ وَلَو ٱفتَدَىٰ بِهِ مُ أُولَٰتِكَ لَهُ مَعَدَابُ أَلِيهُ وَمَالَهُ مِنْ تَصِرِيلَ ٢

لَحْرَهُ لَوْجِعُ لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا لَا عَمْرَلَ اللَّهِ وَإِنَّا لَا عَمْرَلَ

لَن تَنَالُوا ٱلْبِرَ حَتَّى تُسْفِقُواْ مِمَا تَجِبُونَ وَمَاتُسْفِقُواْ مِنْ مَيْءِ فَيَنَّ مُّهَ بِهِ ، عَلِيمٌ ١٠٠٠ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَاذَ حِلَّا لِبَيْنِ إِسْرَةَ عِلَ إِلَّا مَاحَزَمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُنَرَّلُ ٱلتَّوْرَيْلُهُ قُلْ مَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِنكَتُمْرَصَّدِقِينَ الله فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ مَأْوُلَتِهِكَ هُمُ لَظَايِمُورَ ١ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱلَّهِ عُواْمِلَّةَ إِنزَهِ يرَحَيِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِلْعَنامِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَنْ مُيَّنَّتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيكُرُّوْمَن دَحَلَهُ، كَانَءَ امِنَأُوبِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهُ عَبِيٌّ عَنِ ٱلْعَامِينَ اللهُ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَرَتَكُمُرُونَ بِنَايَنِ اللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَاتَعْمَلُونَ ١ أَن قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتْبِ لِرَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُولَهَا عِوَجَاوَأَنتُ مِشْهَدَآءُ وَمَا لَهُ بِعَفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنِ يَرُدُ وَكُر بَعَدَ إِيمَنِ كُرُ كَيْفِرِينَ ٥

を とりは

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَّلَىٰ عَلَيْحَمَّ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيحُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْتَصِم بِأُللَّهِ فَقَدْهُ دِي إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ يَنَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقَوْا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ١ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبِّل ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ يغمت الله عَلَيْكُمْ إِذْكُتُ مُأَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ فُلُوبِكُرْ فأضبختر بيغميه وإخوانا وكنترعلى شفاخفر وبن ٱلنَّارِفَأَنقَذَكُمْ مِنْهَأَكُذَ لِكَ بُسَيِّ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُنِ مِنكُواْمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَالْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْدُ عَيِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولِنَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ وَلَاتَكُونُوا كَأَلَٰذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱحْتَلَفُواْ مِنْ نَعَدِ مَاجَآءَ هُمْ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَنَهِكَ لَهُمْ عَدَابُ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَرْتَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّت وُجُوهُهُ مَأْكَ عَرَيْرُ بَعْدَ إِيمَيْكُ فَدُوفُو ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُ مِ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُ مْ فَعِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَيْدُونَ ٢ يَنْكَ ءَايَتُ أَسَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعَالِمِينَ ٢

لحُرْدُ لَوْبِعُ مُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّمِلْ الللَّهِيلِيِّي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وَيِمَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٩ كُنتُوْحَيْرَأُمَّةٍ أُحْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَنُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَيِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِعُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَيِّلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠٠٠ شُورِيَتَ عَيَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُواْ إِلَّا بِحَمَّلِ مِنَ ٱللَّهِ وَيَحَبِّلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ أَسَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآةَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ٢٠٠٠ لَيْسُواْ سَوَّءَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَالَهِ مَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ يُوْمِنُونَ بِأَسَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوَبَ عَنَ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَنَمِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكَفَرُونَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلْمُتَّقِينَ ٥ للزة الرابخ المجالي المجالة المرا الرجد

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُ مُ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَاهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ ١ مَثَلُمَ يُنهِ قُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّاصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ طَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُ مِيظَلِمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّهِ بِنَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ بِطَالَةً مِن دُوبِكُرَ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَنِ ثُرَقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ أَهُ مِنْ أَفْوَ هِ هِ مُرَوَّمَ تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَحْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُرُ ٱلْآيَكِ إِلَيْكِ إِلَيْكُ مِنْ تَعْقِبُونَ ٥ هَنَأَنتُ وَأُوْلَاءٍ يُحِبُّونَهُ مَ وَلَا يُحِبُّونَكُوْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُيْهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَ امَنَا وَإِدَا خَلُواْ عَضُواْ عَنَي كُمُ ٱلْأَيَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِغَيْظِكُرْ إِنَّ أُلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ١٠ إِن تَمْسَسُكُر حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تَصِبْكُر سَيِئَةٌ يَفَرَحُواْبِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقَفُواْ لَايَضُرُّكُوْ كَيْدُهُمْ شَيْتٌ إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِدْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْمِكَ تُبَوِّئُ لَمُؤْمِيينَ مَقَلْعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُونَ

لَدُونَ لَوْبِعُ مُنْ الْمُعْ الْمُؤْمِدُ لَا عَمْرُنَا لَا عِمْرُنَا لَا عِمْرُنَا

إِذْ هَمَّت ظَا إِهَتَانِ مِن كُرْأَن تَفْسَلَا وَٱللَّهُ وَإِيُّهُمَّ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَيْسَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمْ ٱللَّهُ بِهَدِرِ وَأَسْعُرَأُذِلَّةٌ فَأُتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّاكُمُ مِنْ مُكُرُوبَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَن يَكُفِي كُمُ أَن يُمِدُّكُرُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِءَ الَّفِي مِنَ الْمَنْ كُدِّ مُنرَايِنَ ﴿ مَنَىٰ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَا تُوْكُم مِن فَوْرِهِمْ هَدَايُعْدِدْكُرْرَبُّكُم مِخْمُسَةِ ءَالَّفِي مِنَ ٱلْمَلْيَكَةِ مُسَوِّمِينَ ا وَمَا حَمَلُهُ لَهُ إِلَّا نُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَينَ قُنُوبُكُم بِيِّمَ وَمَ ٱلصَّرُ إِلَّا مِن عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيرِ ٱلْحَكِيمِ شَالِتَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ أَوْيَكِيتَ هُمْ فَيَسْتَقَلِبُواْ عَآبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مِرَأُوْيِعَدِبَهُ مْ فَإِلَّهُمْ طَائِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَأَلْمَهُ غَافُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُنُوا ٱلرِّيَوْا أَضْعَاهَا مُضَعَعَا مُّضَعَعَا مُّ وَاتَّغُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَاتَّغُواْ النَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِنْكَهِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾

لحرزا الرابخ المحافظ المورأ ل عقر

\* وَسَارِعُوٓ أَإِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَيْكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْطُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّهِ مِن إِذَا فَعَالُواْ فنجشة أوطلكوا أنفسه فرذكروا الله فأستغفروا لِدُنُوبِهِ مِرْوَسَ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَا ٱللَّهُ وَلَـمٌ يُصِدُّ وَأَعَلَىٰمَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ أَوْلَنَهِكَ جَزَآ وُهُ مِ مَعْفِرَةٌ مِن زَيِهِ مُروَجَنَتُ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ وَيعْمَ أَجْرُ ٱلْعَيْمِلِينَ۞قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِسْنَنُ فَيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱلطُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِيَةُ ٱلْمُكَيْبِينَ ابَيَالُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحَدَرُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْلَ إِنكُمُ مُوَّمِيْنِ ال يَمْسَسُكُمْ قَرَّحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْفَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، وَيَلْكَ آلأيَّامُرنُدَاوِلُهَامَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنْ كُوْشُهُ مَا أَةً وَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ لحُرْهُ لَوْبِعُ كُلُوا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَيْرِينَ ﴿ أَمْر حَسِبْتُ وَأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُوْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُهُ رَتَّمَنَّوْتَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَنْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٥ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُيْلَ ٱنقَسَّتُ عْزَعَلَى أَعْفَ لَكُرُ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَ يِهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّفِي اللَّهُ ٱلشَّفِينِ ١٠٥٥ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا إِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَنْبَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ ، مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّحِرِينَ ﴿ وَحَالَيْنِ مِن نَبِي قَعَلَ مَعَهُ و رتبُونَكَيْدِيرُ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَانَهُمْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّدِينَ ٥ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبِّنَا أَغْفِرُ لَنَاذُنُو بَنَا وَإِسْرَافَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱلصُرْبَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَعَاتَمُهُ مُرَّامَّهُ ثُوَّابَ ٱلدُّنيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

الخرة الرابخ المحافظ المعترل

يِّنَانِهُا ٱلَّذِينَ امْنُوٓأَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَلِيكُمْ فَتَلَقِلِمُواْ خَلِيرِينَ الله مَوْلَنكُمْ وَهُوَخَيْرُ السَّمِينَ ١ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِأَسَّهِ مَالَوْيُنَزِلْ بِهِ عَسُلْطَامًا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُّ وَيِشْ مَثْوَى ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ الصَّمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ يَحُسُونَهُ مِ إِذِيهِ وَعَدَّى إِذَا فَيَسْلَتُ مُ وتتكرغت في الأمروع صيت مين بقديما أرنكم مَّا يَحِبُّوبَ مِي كُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِن كُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَمْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ دُوفَضَيلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ تُصْعِيدُ وتَ وَلَاتَ أَوْرِتَ عَلَىٰ أَحَيدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَنْكُمْ فَأَثَنَبَكُمْ غَمَّا بِغَيرِ لِحَيْلًا تَحْرَنُواْ عَلَى مَافَ اتَحَمُّ وَلَا مَا أَصَبَكُمُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

لحَرْهُ لَوْبِعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ مَعْدِ ٱلْغَيْرَأَمَنَةُ نُعَاسَا يَعْشَى طَآبِفَةً مِنكُرْ وَطَابِفَةٌ قَدَأَهَعَتْهُ وَأَنفُسُهُ مِنكُرْ وَطَابِفَةٌ قَدَأَهَعَتْهُ وَأَنفُسُهُ وَيَطُنُونَ بِأَلْمَهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَةِ يَقُولُونَ هَلَ لَمَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ وِيلَّهُ يُحْفُونَ فِي أَنفُسِهِ مِمَالَا يُبْدُونَ لَكَّ أَنفُسِهِ مِمَالَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيَّ مَاقُتِلْنَاهَهُ مُّ قُل لَوْكُنتُمْ فِينُوتِكُرُ لَبَرَرَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي آلَهُ مَافِي صُدُودِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَافِي قُلُوبِكُوْ وَإِلَّهُ عَلِيمٌ مَذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنصَحُمْ يَوْمَ ٱلْتَغَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلَّهُ مُ ٱلشَّيْظِرُ بِبَعْض مَاكَسَنُواْ وَلَقَدْعَمَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَنْوُرُ حَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِحْوَا بِهِمْ إِذَا صَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُرَّى لَوْكَانُواْ عُرَاكُ اللَّهُ الْعُلْمَا مَا اللَّهُ الْ وَمَ قَتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِهِ مِّ وَاللَّهُ يُحْي وَيُمِتُ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَلَبِي قُتِلْتُ مِنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مْ لَمَعْهِ مَوْدَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ فِيمَا يَجْمَعُونَ ٢

لجُزُدُ الرابعُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ الله

وَلَيْ مُّتُوْفُولُيْلَتُ لَا لَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَيَعَارَحْمَ وَعِنَ ٱللَّهِ لِتَ لَهُ وَأُوْكُنِ فَطَّاغَلِيظًا لَقَلْبِ لَا يَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ الْمُ فأغف عنها مروأت تعموله مروشا ودهرف الأمر فإد عرمت فَتَوَّكُلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَصُرْكُو ٱللَّهُ فَلاَغَولِ لَكُنُو وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِ وَأَء وَعَلَى أُسَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا كَانَ لِنَهِي أَن يَعُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُ نَفْسِ مَّاكُسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْاَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنِهُ جَهَ تَرُّو بِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ٩ هُمْ دَرَجَتُ عِدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَالِعَمَلُونَ ﴿ لَقَادَ مَنَ أَلَهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مْرَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِ مْر يَتْلُواْعَيْهِ مْ عَايَدِهِ ، وَيُرْكِيهِ مْ وَيُعَالِمُ هُرُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَّمَّا أَصَنبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدّ أَصَبْتُ مِعَثْلَيْهَا قُلْتُ مُ أَنَّ هَا لَيًّا قُلْ هُوَمِنْ عِدِ أَنفُسِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

لخَرْهُ أَوْبِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَا أَصَابَكُورَ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَرُ ٱلْعُوْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُ مِرْتَعَالُواْ قَنْيَلُواْ فِي سَمِيلِ لَّهِ أَو ادْفَعُوا فَالُوالْوَيْعَلَرُ قِتَالًا لَا تَبَعَنَكُمْ هُرَلِلْكُفْرِيَوْمَهِ أَقَرَبُ مِنْهُ مِ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَقْوَاهِ بِمِنْ لَيْسَ فِي قُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحَتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُيْلُواْ قُلْ فَأَذْرَءُ وأَعَنَّ أَنفُسِكُ مُرَّالْمَوْتَ إِن كُنتُ رَصَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَمِيلَ اللَّهِ أَمْوَ تَا ابْلُ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِ مْرُيُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَّنْهُمُ ألله من فضياه ويستبشرون بالديك لريكحقوابهم مِّنْ خَلِفهِ مِ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مِرُولَا هُرِيَحْرَبُونَ ١٠٠ يَسْتَشِيرُونَ بِيْغَـعَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُوْمِينَ ١٠ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْيِلَهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَ ٱلْصَابَهُرُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّ قَوَا أَجْرُعَظِيمُ ٥ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُرْفَ خَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْمُنَا ٱللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

قَالْقَلَبُواْ بِيعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصَّلِ لَزِيمَسَسَهُ رَسُوَةً وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱسَّةُ وَٱسَّةُ دُوفَضَلِ عَظِيرٍ ﴿ إِنَّمَا دَٰلِكُو ٱلشَّيْطَنُ يُغَوِّفُ أَوِّلِيّاءَهُ، فَلَاتَّغَافُوهُمْ وَحَافُودِ إِن كُنتُ مِثُوِّ مِينَ ١ وَلَا يَعْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِي ٱلْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْأَيُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ رَحَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيرُ ﴿ إِنَّ الَّهِ بِنَ اشْتَرُواْ الْحَفْرَ بِالْإِيمَنِ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْكً وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَعْسَانَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَأَمَّا نُمْنِي لَهُمْرْ خَيْدٌ لِأَمْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَاكُمْ لِلهُمْرِ لِيَزْدَادُوٓ ۚ إِثْمَا ۗ وَأَهُمْ عَذَ بُ مُهِينٌ ﴿ مَاكَانَ آمَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَسُّمْ عَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيَبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْمِعَكُمُ عَلَى ٱلْعَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَحْتَبِي مِن رُسُلِهِ ، مَن يَشَأَهُ فَعَامِنُوا بِأُلَّهِ وَرُسُلِهُ ، وَإِن تُؤْمِسُواْ وَتَتَغُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيرٌ ١٠ وَلَا يَحْسَكَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْحَلُونَ بِمَاءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ عَهُوَخَيْرًالَّهُمَّ بَلْهُوَسَرُّلَهُ مُّسَيْطَوَقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيِسَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرُضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُوبَ خَبِيرٌ ۞ لحُرَهُ لَوْجِعُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَعْنِيَاهُ سَنَكُتُ مَاقَالُواْ وَقَتَاكَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ، بِعَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَاللَّهِ مِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَيِيدِ ١٤ اللَّهِ عَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِـدَ إِلَيْـنَآ أَلَا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَ كُرْرُسُلُّ مِن قَبْلِي إِلْبَيْنَتِ وَبِالَّذِي قُنْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ @ فَو رَكَدَّ بُولِكَ فَقَدْ حَكَذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَهُ و بِٱلْبَيْنَاتِ وَٱلرُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ لَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَإِمَّمَا تُوَفَّوْتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَّةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ أَزُّ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّامَتَنَعُ ٱلْعُرُودِ ﴿ لَيْ الْمُتَاوِلَ فَيَ أَمْوَ إِحْمُهُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْدَى كَيْرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقَفُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْهِ ٱلْأُمُودِ ٥

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ لَتُبَيِّنُهُ وَلِلسَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ، فَنَبَدُوهُ وَزَاءَ ظُهُودِهِ مِرَاشَةُ زَوْا بِهِ ، ثَمَا قَلِيلًا فَيَشْ مَا يَشْتَرُونَ ١٠ اللَّهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِعَا أتتوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَتَّهُم بِمَعَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُ مِعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ هُو يَتَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حَصُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي حَيْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْ حَكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ مْ وَيَتَفَحَّكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَنظِلًا سُبْحَنْكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّكَ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ زَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَن أَتَ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُرُفَامَنَّاْ رَبَّنَافَأَغْفِرُلْنَاذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيِّ اِتِنَاوَتُوَفَّىَ الْمَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ رَبِّنَاوَءَ اِتِنَا مَاوَعَد تُمَّاعَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُحْرِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُ مْ رَبُّهُ مْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَنِيلِ مِنكُونِ ذَكَرِأُوْ أَنْتُيَّ بَعْضُكُم مِنْ بَعَضَّ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَنْتَلُواْ وَقُتِلُواْ الْأَحَقِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ قُوَابَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلتَّوَابِ٩ لَايَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِي مَتَعٌ قَلِيلٌ ثُمِّمَأُونِهُ رَجَهَ مُرُّوبِثُنَ آلِمِهَادُ اللَّهِ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُ مُلَهُ مُ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَ رُخَادِينَ فِيهَا نُـزُلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَاعِندَ اللَّهِ حَيْثُرُ لِلْأَبْـرَادِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِرُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَمْزِلَ إِلَيْهِ مُرْخَشِعِينَ بِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِيَ يَنْتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَسِلاً أَوْلَتِكَ لَهُمَ أَجْرُهُ مَعِندَ رَبْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَآأَيُهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَسْيِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّغُواْ اللَّهَ لَعَلَّاكُمْ مُعْلِحُونَ ٥ ٤

## 

يَنَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ أَنَّغُوا رَبِّكُو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَنِيدَةٍ وَحَقَ مِنْهَا رَوْجَهَ وَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالُاكَيْيَرُاوَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْلُسَّةَ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ء وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُرُ رَفِيبًا ۞ وَءَ الُّواْٱلِّيَّتَ مَيْ أَمْوَلَهُ مَّ وَلَاتَتَبَدُّلُوا ٱلْحَبِيتَ بِٱلطَّيِبُ وَلَاتَا حُدُوا أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِلَّهُ أَمْ كَانَ حُوبَاكِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَمَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُرِينَ ٱلنِيَّاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ فَإِن خِفْتُرَ ٱلْإِنَّا لَاتَعْدِلُوا فَوَحِدَةً ۚ وَمَ مَلَكَتْ أَيْمَنْ كُوٰ دَٰلِكَ أَدْنَىۤ أَلَاتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلِنْسَاءَ صَدُقَيْتِهِنَ نِحَاةً فَإِن طِبْنَ لَكُوْعَن شَيءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَيَّ كَا مِّرِيًّا ١٤ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَا وَآرُزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْمُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ وَقَوْلُواْ لَهُمْ وَقَوْلُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقَوْلُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقَوْلُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمُ وَقُولُوا لَهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمُ وَلَوا لَهُ فَالْعِلَالِي فَالْعُلُولُوا لَهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ فَقُولُوا لَهُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِقُولُوا لَهُمْ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلَقُولُوا لَهُ لَالْعُلُولُ لِلْعُلِقُ فَالْعُلُولُ لَا مُعْلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْمُ لَا مُعْلِمُ لَا لِمُعْلَقُولُ لِلْعُلُولُ لَا لَعُلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلِمُ لَا فَالْعُلُولُ لَا لَا عُلْمُ لِلْعُلُولُ لَا لَهُ لِمُولِلُهُ لَا لَا مُؤْلُولُ لَا لَعُلُولُ لَا لَمُولِمُ لِلْعُلْفُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِهُ لَا لِمُولِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُ ٱلْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَاسَتُمْ مِنْهُمْ رُيشْدُ فَدُفَعُوّاْ إِلَيْهِ مُرَاَّمُوَ لَهُ مُّ وَلَاتَأْ كُلُوهَا إِسْرَافَاوَ بِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ عَيْنَا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِأَلْهِ حَسِيبًا ١

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِمَانِ وَٱلْأَقْرِيُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أُوْكَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا۞ وَإِذَاحَضَرَالْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَالْمَسَنْ حِينُ فَأَرْدُقُوهُ مِينَهُ وَقُولُواْ لَهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ فَوْلَا مَّعْهُ وَفَا ٥ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَـفًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَـنَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدٌ ۞ تَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمِتَدَى طُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَازًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيحُهُ مَّهُ فِي أَوْلَنِهِ كُرْ أَلِلذَّكرِمِثْلُ حَظِلْ ٱلْأَنشَةِ بِي فَإِن كُنَّ يِسَاءً فَوْقَ أَتَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَكَهَا ٱليصف وَلِا بُوَيْدِلِكُلِ وَحِدِمِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَرْيَكُن لَّهُ، وَلَدُّوَوَرِثُهُ: أَبُوَاهُ فِلاَّمِّهِ ٱلثَّنُّ فَإِن كَارَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأَيْهِ وَالشُّدُسُّ مِنْ بَعَدِ وَصِينَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنَ عَالِمَا فُكُمْ وَأَبْنَا أَوْكُو لَاتَدُرُونَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَ أَفْرِيضَهُ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ صَكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢

المرة الربيع المورة الت

\* وَلَحِهُمْ نِصْمُ مَاتَ رَكَ أُرُواجُكُمْ إِن لَرْيَكُن لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ مَعْدِ وَصِيتَ فِي يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُمْ إِن لَرْيَكُن لَكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُوْ وَلَا فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُدُ مِّنْ بَعْدِ وَصِينَةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَةً أُوالْمُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُلُ أَوْأَخُتُ فَلِكُلَّ وَحِيدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُّ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرُمِن ذَالِكَ فَهُ مُرْشُرَكَاهُ فِي الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَمُطَآ إِزُّ وَصِيتَ لَهِ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَعَلِيهُ ١ يَـ لَكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْسري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَطِيمُ ﴿ وَمَرِ . يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَـ ذَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِينٌ ٥

لنزة لزيخ المستحدث عورة للت

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَلْحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنكُمَّ فَإِل شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْيَجْعَـ لَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلْدَارِيَأْتِيمِهَامِنكُمْ فَعَادُوهُ مَأَفَاد تَابَوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابُا زَّجِيهًا ١ إِنَّمَا لَتُوبَةُ عَلَى أَلَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَنَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُّ وَكَانَ أَلِنَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْنَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُنتُ ٱلْنَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ صَعُمَّازُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُهَ لَهُ مْرَعَذَابًا أَلِي مَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَّتُوا لَا يَجِلُ لَكُ مُ أَن تَرِيثُوا ٱلنِّمَاءَ كُرْهَا أَوَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَدْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكِرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْمُواْ ١

للزة الرابخ المحافظ المتحافظ المتحافظ المتحافظ المتحاب

وَإِنْ أَرَدِتُهُ ٱسْتِنَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ سَّيَّنَّا أَتَأْخُدُونِهُ بُهْتَنَاوَإِثْمَامُّيِيا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظُ اللَّوْ وَلَاتَمْ الْمُحُوا مَانَكُمَ ءَابَآ وُصُعْمِ مِنَ ٱلْمِسَامِهِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ: كَانَ فَنْحِشَةً وَمَقْتُ وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠٥٥ حُرْمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنَّكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوَا يُصُعُمُ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْإَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَتُ كُورُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُو وَأَخُوا تُحُومِ مِن ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَايِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم مِن يِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِل لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَكَلَّ جُمَاحَ عَلَيْكُ فَ وَحَلَتْهِلُ أَبْنَآبِكُ أَلْيِنَ مِنْ أَصْلَنبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْمَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنْفُورًا زَّحِيمًا ١

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَ عَنَ أَيْمَانُكُونَ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ دَلِكُورَان تَبْنَغُواْ بِأُمْوَ إِكْمِ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عَ مِنْهُنَّ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَنَ عَلِيمًا حَكِمَا ١١٠ وَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ مِنكُوْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فِين مَّامَلَكَ تَلْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَكِيِّكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْصَ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْ نِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَحُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ عَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِدَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ يَضْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَدَنتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَاكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَسَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ المُويُرِيدُ أَللَّهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمْ وَيَهَدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ

مِن فَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُ مُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمْ اللَّهُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأْن تَعِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَحُينَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوا أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَيْطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يجرة عَن تَراضِ مِنكُم وَلانَق تُلُوا الْفُسَكُمُ إِلَّا ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٥ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عُدُولًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ مَارَاْ وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى أُسَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن جَعْتَ نِبُواْ كَبَا يَرَمَا تُنْهَوَ إِن عَنْهُ تُكَفِّرَ عَنكُرْ سَيَّا يَكُرُونُدُ خِلْكُ مِثُدُ خَلَاكُرِيمَ ٥ وَلَا تَتَمَنَّوْاْمَ فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ ، بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَغْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلِنَسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَانًا وَسْئَلُواْلَيَّهَ مِن فَضِّيلِهِ مَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمَانُ وَلِحُلِ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّاتَ رَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَ ٱللهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدًا ١ ٱلرِّجَالُ قُوَمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ وَعَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَعُوا مِن أَمْوَالِهِ مُ فَٱلصَّالِحَاتُ قَيِنَاتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُوت نْشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكَ عُمَّوْفَلَاتَبْغُواْعَيَهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُرْشِقَ قَ بَيْنِهِمَا وينع أوأحكما من أهله ، وحكما مِن أهله آإن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَيَّقِ ٱللَّهُ مَيْنَهُ مَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَالْ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٥٥ وَأَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَيِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجَنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبُ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُنُكُمْ إِلَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن حَالَ مُغْمَا لَا فَخُورًا ١٠ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا ٓءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهُ ءُوَأَعْتَ ذَمَا لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا مُّهِينًا ١

وَٱلَّدِسَ يُسِفِغُونَ أَمْوَلَهُ مُربَّاءً ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱلدَّهِ وَلَا بِٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَادَا عَلَيْهِ مُ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَرَقَهُ مُرْامَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِ مُعَلِيمًا ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِل تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَطِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاحِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَحِثْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلاَّهِ شَهِيدًا ١٤ يَوْمَ بِزِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُمَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٤ يَنَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَةَ وَاللَّهُ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَاتَغُولُونَ وَلَاجُسُا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُنتُرِمَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَلَة أَحَدُ مِن كُومِنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَ شَيُرُ ٱللِسَاءَ فَلَرْجِي دُواْمَ آيَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيْبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُوْ إِنَّ أُسَّةً كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواۤ ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُوْ وَكُفِّي بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَعْنَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ يِّنَ الْدِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَالِمَعَن مَوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَيعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَزَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِيَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينُ وَلَوْأَنَّهُ مُ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَآسْمَعْ وَٱنطُرُهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُ مُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَءَامِنُواْ بِمَاكَرَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَامَعَكُم مِن قَبْل أَن نَظمِسَ وُجُوهَا فَكُدُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَ رِهَاۤ أَوۡنَلۡعَمَهُمُ كُمَالُعَمَٰۤ اَصۡحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمۡرُ ٱسَّهِ مَفْعُولًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَعْفِرُ مَادُودَ دَّالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمَّا عَظِيمًا الْ الْرِيْنَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُسَرِّكُ مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيَلَّا ١٤٤ أَنْظُرَكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَدِبُّ وَكَهَى بِهِ وَإِثْمَامُّ بِينًا إِنَّ أَلَوْتَ رَإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ مَصِيتَ مِنَ ٱلْكِتَنِ بُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَى تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ١٠ أَمْلَهُ مِنْصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ يَقِيرًا ١٠ أَمْرَ يخسدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلَةٍ مُ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِنْرَهِيمَ ٱلْكِتَنَ وَلَلْحِكُمَةً وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١ فَينْهُ مِنْ عَامَنَ بِهِ وَمِنْهُ مِنْ صَدَّعَنْهُ وَكُلَى بِجَهَ مُرَسَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِيَّ اسَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَازًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لْنَهُ مُرجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيرًا حَيكِ مَا ١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدَخِلْهُمْ جَنَتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَأَ لَهُ مُفِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُ مَظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمْنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِ بَيْنَ ٱلتَّاسِ أَن يَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُرُ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَسُ تَأْوِيلًا ﴾

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْبِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنرِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوۤ الَّانِ يَكُفُرُواْ بِيِّهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَلُ الْ يُضِالُّهُ مَ صَلَلَابَعِيدَا ١٥ وَإِذَاقِيلَلَهُ مُرْتَعَالُوْا إِلَكَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِرْثُمَّ جَآءُ وِكَ يَخْلِفُونَ بِأُسِّهِ إِنْ أَرَدُنَ ٓ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا اللَّهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا في فُنُوبِهِ مِزِفَأَغَرِصَ عَنْهُ مُرْوَعِظَهُ مُروَقُلُ لَهُ مُرفِيّ أَنفُسِهِ مْ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنِ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُ مَر إِدْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ أَلْلَهُ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَحَدُواْ اللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيهُمَا اللَّهُ فَلا وَرَبُكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيمَاشَجَرَ بَيْنَهُ مَرْثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِ مُرَجَامِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ٥

وَلَوْأَنَّاكَتَبْنَاعَلَيْهِ مْأَنِ ٱقْتُلُوّاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَـُركُمْ مَّافَعَـُكُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُ مِّ فَعَـُكُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ عَلَاكَ انَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم يِّ لَدُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَ هُرَصِرَطَا مُستَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَنَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَـ مَالَّهُ عَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيتِ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَٰتِهِكَ رَفِيقَا ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَصْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ حُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنهِ رُواْ ثُبَاتِ أُواَنهِ رُواْجَهِ يِعَا ۞ وَإِنَّ مِكُولَ مَن لَّهُ طَائَلَ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُ مَعَهُ مُ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنْ أَصَنبَكُو فَصُلُّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَوْتَكُنْ بَيْنَكُوْ وَمَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُمَايَدُ مَنِي كُنتُ مَعَهُمْ قَأْفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ٢٠٠٥ فَلْيُقَنْتِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَنْيَلُ في سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْ مَلِّ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوِّيتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَالَّكُولَاتُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ وَٱلْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنَ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِأَهْلُهَاوَاجْعَلِلَّامِنِلَّدُنكَ وَلِيَّاوَاجْعَلِلِّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا الْمِينَ عَامَنُواْ يُقَايِّدُونَ فِي سَمِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَايِّدُونَ فِي اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَايِّدُونَ فِي سَبِيلَ الطَّلغُوتِ فَقَنْ لِلُواْ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْنَدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ صَعِيفًا ١٤ أَلَوْتَرَالَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مُرْكُفُواْ أَيْدِيَكُوْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةِ فَلَمَّاكُيْتِ عَلَيْهِ مُ ٱلْقِتَالُ إِدَافَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وْقَالُواْرَتَنَا لِرَكَّبَتَ عَلَيْنَا لَقِتَالَ لَوْلَا أَخَرَتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّيْنَا قَلِيلٌ وَ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱتَّغَىٰ وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكُكُرُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُ رَحَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِدِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ مِسَيَّكَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِيدِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَـَ وُلِآءِ ٱلْفَوْمِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ حَسَنَةِ فَهِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مَرْجَهِ عَلَا ١٥ وَتَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُ وَأَمِن عِندِكَ بَيَّتَ طَابِهَةٌ مِنْهُ مْغَيْرُ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّنُولَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَاللَّهِ وَكِيلًا ٥ أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وِنَ ٱلْقُنْءَ انَّ وَلَوْكَ انْ مِنْ عِنْ دِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَاهَا كَيْمُا اللَّهُ وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ لَأَمْن أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ \*، وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰۤ أَوْلِي ٱلْأَمْسِ مِنْهُ مُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَبُطُونَهُ، مِنْهُمُّ وَلَوْ لِلافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُهُ الشَّيْطِنَ إِلَّاقِلِيلًا ١ فَقَايِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَائْكَلُّفُ إِلَّانَهُ سَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ مُن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَأُومَ يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَاعَةً سَيِئَةً يَكُن لَّهُ وَكُفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ وَهَحَيُواْ بِأَحْسَنَمِيْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٢

اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوْ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ لَارَبَ فِيدُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ أُسَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَأُلِمَهُ أَرْكُمْتُهُم بِمَا كَسَبُوَّا أَثَّرُ بِدُونَ أَن تَهْدُواْمَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ، سَبِيلًا ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَاكُفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَخِذُ وَأَمِنْهُ مِ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُهُ وَهُو وَلَا تَتَجِذُواْمِنْهُ وَإِينَاوَلَانَصِيرًا ١ اللهُ الَّهِ مِنْ يتصلون إلى قوم بين كر وبينه مرتية في أوجاء وك رحصرت صُدُورُهُمَ أَن يُقَانِبَلُوكُمْ أَوْيُقَانِبِلُواْ فَوَمَهُمْ وَلَوْشَاةَ ٱلدَّهُ لَسَلَطَهُ مْ عَلَيْكُرُ فَلَقَاتَالُوكُمْ فَإِن أَعْتَزَلُوكُمْ فَالْرُيُقَيَالُوكُمْ وَأَلْقُوْ الْإِلَيْكُمُ ٱلسَّامَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُوْعَلَيْهِ مِسَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُرُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُوٓ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْفِيهَأَفَإِن لَرْيَعَتَرِلُوكُرُ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُ مُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ الَّذِينَهُ مْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُولَنِّهِ كُرْجَعَلْنَالَّكُرْعَلَيْهِ مُسْلَّطَنَّامُّهِينًا ٥

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّاخَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ وَ إِلَّا أَن بَصَّدَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِرِ فَيَحْرِيدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَالكَانَ مِن قَوْمِ بَيْكَ مُ وَبَيْنَهُ مِ مِيثَقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ ، وَتَخْرِيرُ رَقَبَ فِهُ فُوْمِنَ أَوْفَنَ لَرْيَجِ دُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَايْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَـزَآؤُهُ، جَهَـ مَرْخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّلَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاضَرَيْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْفَنَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُوْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْ دَاللَّهِ مَغَالِمُ كَيْرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَكَيِّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١

لَايَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلصَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبِيل أَللَّهِ بِأُمْوَلِهِ مْرَأَنفُسِهِ مُرْفَضَلَ أَللَّهُ ٱلْمُحَلِّدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَطِيمًا ﴿ وَجَنتِ مِنْهُ وَمَعْهِرَةً وَرَحْمَةً وَكَالَ أَللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ١١٤ أَلَٰذِينَ تَوَفَّمُهُمُ ٱلْمَلَنْمِكَةُ طَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنتُمَّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَ لُوَا أَلَرَتَكُنَ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأُوْلَيَكَ مَأُونَهُ مُ حَهَنَّزُّوسَاءَتْ مَصِيرًا ١٩٤ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْ تَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَنَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُوزًا ١٠٠ \* وَمَن يُهَاحِرُ فِي سَبِيلِ أُسَمِيجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُزَعَمَاكُثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُخْ مِنْ مَيْتِهِ مِ مُهَاجِرًا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ مِثْرَيْدٌ رِكَّهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدّ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى أُسَّمِّوَكَالَ أَسَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحُ أَن تَفَعْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّهَاوَةِ إِنْ خِفْتُرُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓۚ أَإِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْعَدُوًّا مَّيِينَا ١

وَإِذَاكِسَ فِيهِ رَفَأُقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُـ مُرطَآبِفَ مُّ يِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُ مَّ فَإِدَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُو وَلْتَأْتِ طَابَفَةً أُخْرَيٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُ مَوَالْسِلِحَتَهُ مُّوَدَّالَدِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُرُ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَتِمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيِّلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطرِ أَوْكُنتُ مِمَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُدُواْجِدْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَامُهِينَا ١ فإذَا قَضَيْتُ وُ الصَّاوَةَ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِدَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّاوَةَ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ كَاتَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ كَيْنَامُوْقُوتَ اللهُ وَلَا تَهِنُواْفِ آبِيعَاءِ ٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْتَ أَلْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَالْمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَاتَكُن لِلْخَابِينَ خَصِيمًا ١

وَأَسۡتَغۡفِرَٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورَا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ الْوُرَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُ تُونَ مَا لَا يَنْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِأَ وَكَانَ أَلِيَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠ هَـَأَنتُمْ هَـُؤُلَّاءٍ جَدَلْتُمْ عَنْهُ مْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَــُمَةِ أَمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ مْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّةً الْوَيَظَالِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِراً اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَلُولًا رَّحِيمَا ١٤ وَمَن بَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهُ ءَ وَكَانَ أُلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا \$ وَمَن يَكَيبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَائُمَ يَرْمٍ بِهِ ، بَرِيَّنَا فَقَدِ أَخْتَمَلَ بُهْتَمَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ٩ وَلَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّت طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِدُّوكَ وَمَا يُضِدُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّ وِيَلكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْرَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَرْتَكُن تَعْلَزُوَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلُهُ مَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ اصْلَاحٍ بَيْرَتَ ٱلتَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْيِتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ عَيْرً سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ عَاتَوَلَىٰ وَنُصَيلِهِ عَلَيْرُوسَاءَتْ مَصِيرًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ إِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا يَعِيدًا ١٤ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَ إِلَّا إِنْثَاوَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَنَامَرِيدَا ﴿ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًامُّ هُرُوصًا ١٤ وَلَأْضِلَّنَّهُ مُ وَلَأَمُنِّينَهُ وَ وَلَامُونَهُ مُ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَمْكِ وَلَآمُونَهُمْ فَلَيْعَيِّرُتَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِيدِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيَايِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ١٠ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِ مِنْ وَمَايِعِ دُهُرُ ٱلشِّيطَانُ إِلَّاغُرُورًا ۞أَوْلَنِكَ مَأْوَىهُ مُرجَهَ مَرُولَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّناحِنةِ سَنُدْخِلُهُمْ حَنَّاتٍ تجرى مِن تَحْيَةِ مَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ وَعُدَاللَّهِ حَقَّاْوَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْ اللَّهِ الْمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَنَبُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءَ ايُحْزَبِهِ، وَلَا يَجِدْلَهُ, مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانْصِهِ يَرَّا هُوَوَمِن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَ وَأُوْأَنْثَىٰ وَهُوَمُوْمِنٌ فَأُوْلَنَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَايُطْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، يِنَهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِهِ مَحَنِيفًا وَٱتَّحَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ مِرَخَلِيلًا ﴿ وَإِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتُلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَنعَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُيتِ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَيْنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ءَ عَلِيمًا ١

وَإِن آمْرَأَةً خَامَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَرِيُصَلِحَابَيْنَهُمَاصُلْحَأُوٓالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْحَرَصْ تُرْفَلَاتَعِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَ ٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُوا وَيَتَ قُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّامِن سَعَتِهُ، وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِينِ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْدِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَيِلُّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأَيُدُهِ بِكُو أَيُّهَا النَّاسُ وَ يَأْتِ بِعَا حَرِينٌ وَّكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ دَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعَا بَصِيرًا ١ 10 0%

\* يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَهُ أَكُونُواْ قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِشَهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِلَى يَكُنْ غَيِيًّا أُوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَأُ فَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلْهَوَيٰۤ أَنِ تَعْدِلُواْ وَإِن تَاوَا أَوْتُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَنَّانُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَّالْحَكِتَبِ ٱلَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ، وَٱلْحِيتَنِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَحَفُّرُ بألله ومَلَتْ كَيْهِ عَ وَكُنْيُهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلَا بَعِيدًا ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ، امَّنُواْثُعَّ كَفَرُواْثُمَّ ، امَّنُواْثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱرْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ بَشِرَالْمُسَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَتَخِذُونَ ٱلْكَيْفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فِإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ حَمِيعًا ١٤ وَقَدْ لَزَّلَ عَلَيْ كُرْفِي ٱلْكِتَبِ أَنْ إِدَاسَمِعْتُرَهُ ايَّتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُنهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُرْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ في حَدِيثٍ غَيْرِهِ مَ إِنَّكُوْ إِذَا مِثْلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُسَعِقِينَ وَٱلْكَيْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعً ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَيَّصُونَ بِكُرْفَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَزْنَكُ مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱشَهُ لِلْكَيْمِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ يُخَذِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَحَذِعُهُمْ وَإِذَا قَمُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَّاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱسَّة إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُدَنِدَيِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَـُوْلِآءٍ وَلِآ إِلَى هَنُولَاءَ وَمَن يُضَلِل أُسَّهُ فَلَن تِجِدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ يَنْ يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْحَيْفِينَ أَوْلِيَآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُربِدُوتَ أَنجَعَلُواْ بِنَهِ عَلَيْحَكُوسُلْطَكُامُ بِينًا ١٠ إِنَّ ٱلمُنَيْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَى تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ٤ لَا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ بِشَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفَعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِن شَكَرْتُ مْ وَءَامَنتُ مُ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

\*لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَا قَدِيرًا ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعَضِ وَبَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ ولِكَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرْيُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُ مِرْ أَوْلَنَيْكَ سَوْفَ يُوْبِيهِمْ أَحُورَهُمْ وَكَانَ أَنَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَب أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِ مُرِكِنَبَامِنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰ أَكْبَرَ مِ ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِيَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَحَذَتْهُ مُٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ فَعَفُونَا عَن ذَ لِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَكْنَامُ بِينَا ﴿ وَيَغْمَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَنْقِهِمْ وَقُلْنَالَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُحَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَلَّخَذْنَامِيْهُم مِّيثَ قَاغَلِيطًا ١

فَيِمَانَقَصِهِم مِيشَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَقَيْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَاءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِ مَقُلُوبُمَا عُلْفُ مَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهَ مُهْتَنَّا عَظِيمًا ١ وَقَوْلِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَنْ مَرْيَرَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُيِّهَ لَهُ مَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ آخْتَكَفُواْفِيهِ لِنِي شَلِي مِنْهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٩ بَلِرَفَعَهُ أَللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِن أَهْلِ ٱلْكِتَنِ إِلَّا لَيُوْمِنُنَّ بِهِ ، قَبْلَ مَوْتِةً ، وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مْرْشَهِ بِدَانَ فَيَظُلِّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُولُ حَرِّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أَحِلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَسَيِيلَ اللهِ كَيْرَا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ آلْمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِينَ مِنْهُرْعَذَابًا أَلِيمَا ١٩ لَكِي ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِرِمِنْهُ مْرَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَمْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَنْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِأُسَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيَكَ سَنُوْتِيهِ رَأَجْرًا عَطِيمًا ١

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجِ وَٱلنَّبِيِّي مِنْ بَعْدِهُ ء وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَـ قُوبَ وَ لَأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْمَادَاوُدِدَ زَيُوْزَا ﴿ وَرُسُلَا قَدْ قَصَىصَتَهُ مَعَلَيْكَ مِن قِبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكِيمَا اللهُ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أُلَّهِ حُحَّةُ بُعَدَ الرُّسُلِّ وَكَالَ اللَّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ لَكِنُ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِيلْمِةً عَزَالْمَكَبِّكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْعَن سَيسِل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْضَلَالْا بَعِيدٌ ١٩٥٥ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُ مِوَلَا لِيَهْدِيَّهُمْ طريقًا الإطريق جَهَنَّ خَلِدِينَ مِهَا أَبُدُا وَكَنَ دَّلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَنَأَيْهُا النَّاسُ قَدْجَآءَكُو ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقَ مِن زَيِحَكُمْ فَنَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَحَكُفُرُواْ فَإِلَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَتَأَهُّلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَغُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَدَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَيْمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مِرْيَامَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِأُسِّهِ وَرُسُلِّهِ ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَثَةُ انتَهُ وا حَيْدُ رَالَّكُمُّ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدَّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْمَسِيعُ أَن يَكُونَ عَبْدَ الِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَتِ حَمَّةُ ٱلْمُقَرَّبُونَّ وَمَ يَسْتَنَكِفْ عَنْ عِبَادَيْهِ، وَيَسْتَحَكِّرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ الَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَيْتِ فَيُوَفِيهِ مُ أَجُورَهُ مَ وَيَرِيدُهُم مِن فَضْلِةً ، وَأَمَّا ٱلَّذِينَ أشتنكفوا وأستكبروا فيعدنه فرعدابا أليماولا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلْنَاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِكُوْ وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَأَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ وَوَرَّامُّهِينَا ١ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُ مُواْ بِهِ وَاسْتُهُ عَلَيْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًامُّسْتَقِيمًا ١

## ٤

يَّاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا إِلَّهُ فُودُ أُحِلَّتَ لَكُرْبَهِ بِمَهُ الْأَهْلِمِ الْمَالُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

حُرَمَتْ عَلَيْكُوْ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْدُ ٱلْجِيزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ع وَٱلْمُنْخَبِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَادَكَّيَتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَيْوْذَلِكُ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُرْفَلَا تَحْشَوْهُمْ وَآخْشَوْدُ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرُ دِينَكُرُ وَأَتْعَمَّتُ عَلَيْكُمُ يغميق وَرَضِيتُ لَكُرُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَافَمَنِ ٱصْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ تَحِيـ وَ يَسْتَلُوبَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ مُّرَقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِقِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكِلِينَ تُعَامُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُواللَّهُ فَكُوامِمَّا أَمْسَكُنَ عَيْنَكُو وَادْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَتَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُرُحِلُ لَهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَامُتَجَذِي أَحْدَانً وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَمِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَنِيرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُ مْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُحُوهَ كُرْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَ حُواْبِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَائِنَ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَظَهَـ رُواْ وَإِن كُتُم مُرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَنْمَسْتُرُ ٱلِلسَّاءَ فَلَرْتَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَايْرِيدُ سَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِ رَكُرْ وَلِيُتِهَ نِعْمَتَهُ مَلَيْحُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَأَذْكُرُواْ يِعْمَةَ أَسَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُرسَعِعْنَا وَأَطَعْنَا أَوَاتَكُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهِمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكُونُواْ قَوْ َمِينَ ينَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَ كُوْشَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّاتَعَ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلسَّةَ وَكُنَّ وَاتَّـ قُواْ اللَّهُ: تَ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْمِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٢

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايِنَيْنَآ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلجَيْحِيمِ ٢ يَنَا يُهَا ٱلَّهِ بِنَ عَامَوُا ٱذَّكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـ مَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَ أَيْدِيَهُ مْعَنَكُرْ وَاتَّـ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُوتِ ۞ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيشَقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثَ نَامِنْهُ رُأْثُنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَينَ أَقَمْتُ مُ الصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُ مُ الرَّكُوةَ وَءَامَنتُ مِرْسُلِي وَعَزَّ رَبُّهُوهُ مُ وَأَقْرَضَتُ مُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَمَىنَا لَأُحَقِرَنَ عَنكُرْسَيْنَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كُفَّرَبَعْدَ دَالِكَ مِنكُمْ وَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَيِمَا نَقْصِهِم مِّيثَ قَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَيْلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِيرُواْ بِهُ ، وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَأَيِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَرَيْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُ وَفَ نَسُواْ حَطَّامِ مَّاذُ حِيْرُواْ بِهِ ء فَأَغْرَيْنَ ابَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَاعَةُ وَسَوْفَ يُنْيَنُّهُ مُالَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْمَعُونَ ١٠ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُمَا يُبَيِنُ لَكُمْ رَكُمْ مِكَيْرًا مِنْ مَا كُنتُ رِيَحْهُونَ مِنَ ٱلْكِيتَبُ وَيَعَفُواْ عَن كَيْرُ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنْ مُّبِينٌ ٥ يَهَ دِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَيْمِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ الظُّلُّكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ ع وَيَهْدِيهِمْ إِلْ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ۞ لْقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱللَّهِ مَرْيَعَ قُلْ فَكُن يَهْ لِلكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَزَادَ أَن يُهْ لِلكَ ٱلْمَسِيعَ ٱبْنَ مَرْبَعَ وَأَمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاً وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْهُمَا يَخَانُهُ مَايَشَاءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ۞

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَيٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّؤُهُ وقُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم أَبَلَ أَنتُم بَشَرُّ مِ مَن خَلَقَ يَغْفِ رُلِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَايَيْنَهُمَّأُوٓ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ فَي يَنَّا هُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولُنَايُبَيِنُ لَكُوْعَلَىٰ فَتَرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٌ فَقَدْجَاءَكُمْ سَشِيرٌ وَنَذِيثُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَـ قَوْمِ أَدْكُرُواْ يعْمَةَ أُسِّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَعَلَ فِيكُرْ أَنْبِيَآةً وَجَعَلَكُ مِثْلُوكًا وَءَاتَنَاكُمْ مَالَرْ يُؤْتِ أَحَدَامِنَ ٱلْعَنَامِينَ ٢ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرَّتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ مَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ اللهُ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَّىٰ يَخَرُجُواْ مِنْهَاهَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا ذَخِلُونَ ١٤ قَالَ رَحُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَهَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْحُلُواْ عَلَيْهِ مُرَالْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِلَّكُمْ غَلِينُونَ وَعَلَى أَللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّذَّخُلَهَا أَبِّدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَدْهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَلْتِلَا إِنَّا هَنْهُمَاقَنْعِدُونَ ١٠٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّانَفَسِي وَأَيِخَى فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ مِّ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَيِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٩ وَأَتَلُ عَلَيْهِ مُرْنَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانُ هَتُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْاخْرِقَالَ لَأَقْتُلُنَّاكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَتَلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ لَهِنْ بَسَطَتَ إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَمَا بِهَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَ إِنِّ أَخَافُ أَلَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَدَلِكَ جَنَّ وَأَ ٱلطَّلِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢ فَبَعَتَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وَكَيْفَ يُؤَدِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَوَيْلَتَيَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهَذَا ٱلْعُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِين ۗ

مِنْ أَصْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيّ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ وَصَ قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَ قَتَلَ آلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَيعَا ۚ وَلَقَدْجَاءَ تَهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْنَا مِّنْهُ مِ بَعْدَذَ الكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوت ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَلُوٓا أَوْيُصَـلَبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفِ أُورُ بِنفَوَامِنَ ٱلْأَرْضَ ذَلِكَ لَهُ مُرِخِزْقٌ فِ ٱلدُّيْ أَوْلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَنَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا آللة وَأَبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاوَمِثْلَهُ، مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَدَابِ يَوْمِ الْقِيكَ لَهِ مَا تُقُيِّلَ مِنْهُ مِّرُولَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

يُرِيدُونَ أَن يَعَرُحُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مَعَدَابٌ مُفِيرٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالْسَارِقَةُ فَأَفَّطُعُوا أَيْدِينَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكُنَلَامِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرُ اللهِ فَمَن تَابَ مِن بَعَدِ ظُلْمِهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِلَّ أُلَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَنْفُورٌ رَجِيعٌ ١٠ أَلَوْ تَعْلَرُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَعْفِقُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى حَكِلْ شَيءِ وَقِدِيرٌ ۞ \* يَاأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرَّعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفْوَهِ فِي مْرُوَلَمْ تُؤْمِن قُلُولُهُ مْرَوَمِي ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاحَرِينَ لَوْيَا أَوُكَ يُحَرَفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِيَّةِ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مِ هَا ذَا فَحُ ذُوهُ وَإِن لَرَّتُؤْتَوْهُ فَأَحْدَرُوا وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ وَلَلْ تَمْاكَ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ لَرَيْرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُ مَّ لَهُ مَ فِ ٱلدُّنْيَاحِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَدَابُ عَظِيمٌ ١

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِلَى عَاءُ وكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعُرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مُوانِ تُعْرِضْ عَنْهُمْ وَفَنَ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِمَدَهُمُ ٱلتَوَرَّنَةُ فِيهَا حُكُرُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَوْتَ مِنْ بَعْدِ دَ لِكَ وَمَا أَوُلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞إِنَّا أَنْزَلْمَا ٱلتَّوْرَنْةَ فِيهَاهُدَى وَنُولًا يَعَكُمُ بِهَاٱلنَّينُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّكِنِيُّونَ وَٱلاَّحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِطُواْمِن كِتَبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَاتَّخَشُوُاٱلْـاًاسَ وَأَخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَرْيَحُكُم بِمَا أَمْزَلُ ٱللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَامِرُونَ ﴿ وَكَاللَّهُ وَكَالَّهُ وَكَالَّهُ وَكَالَّهُ عَلَيْهِ مِنِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَدُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّرِيِّ بِٱلسِّنَ وَٱلْمُحُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَقَ بِهِ عَفَهُ وَكَ فَمَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّهْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّتِ مَاعَلَى النَّارِهِم يعيسَى أَبْنِ مَرْيَهُمُ صَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْمَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِآمُتَّهِينَ ﴿ وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَرْيَحَكُم بِمَا أَمْرَلَ أُلِلَّهُ فَأُوْلَٰتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيعُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكيتنب بالخق مُصَدِقًا لِمَابَينَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيْمِنَّاعَلَيْهِ فَأَحْكُرُ بَيْهُم بِمَآأَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَشِّعْ أَهْوَآ هُوَ عَمَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُرْشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ أَلِمَهُ لَجَعَلَكُ مُ أَمَّةً وَحِدَةً وَلَكِي لِيَبْلُوكُمُ في مَا مَا اللَّهُ وَأَلْسَ تَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُرْ جَمِيعًا فَيُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُ مِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ هُرْ وَآخِذَرْهُمْ أَن يَفْيَنُوكَ عَنُ بَعَضِ مَا أَمْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُواْ فَاعْلَرْ أَنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ دُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَنسِ قُونَ ١ أَخُكُ عُمَ ٱلجَهِلِيَّةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أَشَهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١

\* نِتَأَيُّهُ لَيْنِ مَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمَّ أَوْلِيَآهُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِينَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّامِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُوبَ عَنْشَيَ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِينَ عِندِهِ عَ فَيُصِّبِحُواْعَلَىمَآ أَسَرُّواْفِي أَنفُسِهِ رَنْدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ اَمَنُوٓاْ أَهْلَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُ مُلْمَعَكُمْ حَيطَتْ أَعْمَالُهُ مْ فَأَصْبَهُ وَأَخْسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ ـ تَ مِنكُوعَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي أَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ مْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُحَهِدُونَ فِي سَبِيلِ سَهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ دَالِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَيهُ ١ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَهُواْ فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُرْ ٱلْغَيْلِبُونَ ٢٤ يَنَّالِهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَجِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعَمَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَاءَ وَأَتَّغُواْ اللَّهَ إِن كُنتُرِمُوْمِنِينَ ١

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْتَحَدُّوهَاهُرُوّا وَلَعِبَّادَ لِكَ بِأَنْهَا مُوَوَّا لَّا يَعْقِلُونَ ١ بِٱسَّهِ وَمَآ أَبْرِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَبْرِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ أَحَةُ ثَرَكُمْ فَنسِعُونَ ٢ قُلْهَلْ أَبِنَكُمُ بِشَرِقِ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَسَّهِ مَن لَعَنَهُ أَسَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَرَجَعَلَ مِنْهُ مُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْحَمَارِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ أَوْلَيْكَ شَرًّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلمَّتبِيلِ ﴿ وَإِذَاجَآءُ وَكُرْقَالُوٓا الْمَاوَقَد دَّخَلُوا بِٱلْكُفْرِوَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِهِ ءَوَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا كَانُواْ يَكْمُلُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَيْدِرَا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرُوَ ٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لِبِشْرِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَسْهَمُهُرُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُعَنِ قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْرُوالْكِيْدُ السُّحْتُ لِينْسَمَاكَانُوا يَصْنَعُونَ ١ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِ مْوَلُعِنُوا بِمَاقَ لُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُبِفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ ۚ وَلَيَرِيدَ لَّكِثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُعْيَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَاهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ مَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَأُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِءَ امَّنُواْوَٱتَّـ قَوْاً لَكَ فَرْنَاعَهُمْ سَيِّنَاتِهِ مَوَلَا ذُخَلْنَهُمْ جَنَّنْتِ ٱلنَّعِيرِ ۗ وَلَوْأَنَّهُ مُأْقَامُواْ ٱلتَّوْرَىةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مِن ذَّ بِهِ مَلَأَكُواْ مِنفَوْقِهِ مْوَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مِّ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقُتَصِدَةً وَكَيْرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَايَعٌ مَلُوبَ ٢٠ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَيِغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَ لَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ أَوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ۞ قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَسْتُرْعَلَى شَيْءِ حَقَّ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبُّكُمْ وَلَيْرِيدَنَّ كَيْمِرَا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ طُغْيَـنَا وَكُفُرًّا فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْرِ الْكَيْنِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَهُواْ وَٱلَّذِينَ هَ دُواْ وَٱلصَّنبِءُونَ وَٱلتَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدْأَخَذُنَا مِيتَنَقَ نَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُمَا إِلَيْهِ رَرُسُلًّا كُلَّمَاجَاءَ هُمْرَرَسُولُ بِمَالَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُ مُوْرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٢

وَحَسِبُوا أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَعُوا ثُرَّتَابَ اللَّهُ عَيَّهِمْ ثُرَّا عَمُواْ وَصَمُّواْ كَيْرِيِّهِ مِنْهُ مْ وَآلِلَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكُفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱنْهُمَرَيِّمْ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِلَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِ سَهِ فَقَدْ حَرْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَدِيَّةَ وَمَأْوَنِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِنظِّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ١٠ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَلَنْتُهُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَسْتَهُوا عَمَّايَقُولُونَ لَيَمَسِّنَّ ٱلَّذِينَ كَعَمُواْمِنُهُ مَعَذَابُ أَلِيرُ ٥ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى أَلِلَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ فَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنطُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ الظُرْأَنَّ يُوْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعْبُ دُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُرُّضَرَّا وَلَانَفَعَاٰ وَأَلْلَهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ ﴿ قُلْ يَّا هُلَ ٱلْكِتَنْبِ لَاتَعْلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرُ ٱلْحَقَ وَلَاتَتَبِعُوا أَهْوَاةً قَوْمِ قَدْضَلُواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُواْكِيرًا وَضَلُواْعَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿

لُعِرَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ بَينَ إِسْرَاءِ يِلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَكُمُ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّكَرِفَعَلُوهُ لَبِشَى مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَيْ كَيْرَامِنْهُمْ يَتَوَلُّوْتَ ٱلَّذِينَ حِكَفَرُوْا لَبَشْ مَافَدَّمَتْ لَهُمْ أنفسهة أن سخط الله عليه تروف العذاب هم خَيْلُدُونَ ﴿ وَلَوْكَ اثُواْ يُؤْمِنُونَ بِأُلَّهِ وَٱلنَّبِيُّ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُ مُ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَيْرًا مِنْهُ رْفَاسِقُونَ ١٠ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَّهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُو كُولَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَارَيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ رُقِيتِ بِسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنْهُ مَ لَايَسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُ مَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَاعَ رَفُوا مِنَ ٱلْمَحَقُّ يَقُولُونَ رَبِّنَآءَ امَنَّا فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ١

وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأُسَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ لَلْحَقّ وَنَطْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَحْري مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَ لِكَ حَزَّاءُ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَدَّبُواْ بِعَايَنِيْنَآ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَيِيرِ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ مُ وَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ۞وَكُلُواْمِمَارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيْبَأً وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِقِ أَيْعَنِكُرُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تَّرُ ٱلأَيْمَانَّ فَكُفِّنَرَيُّهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَنكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُظْعِمُونَ أَهْلِيكُوْ أَوْكِسُوتُهُ مْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فِمَن لَزيجِ ذَفَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَ لِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِدَاحَلَفَتُ مُّ وَأَحْفَظُوا أَيْمَنَتَكُو كُذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَنِيهِ عِلْعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ١ يَّنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُوَ ٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْلَمُ رِحْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْمَيْبُوهُ لَعَلَّاكُمْ تُقَلِحُونَ ٢

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآة فِي ٱلْحَمْرِةِ ٱلْمَيْسِرِةِ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُ رِفَاعْلَمُواْ أَنَمَا عَلَى رَسُولِكَ ا ٱلْتَلَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِحَتِ جُمَاحٌ بِيمَاطَعِمُوا إِذَامَا أَنَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ التَّقُواْ وَءَامَنُواْتُ مَاتُ التَّقَواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٠ يَنَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِثَنَّىء مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَدَلِكَ فَلَهُ رِعَدَابُ أَلِيهُ فَهَ يَأْتُهَا ٱلَّهِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مْحُرُمُّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُر مُّتَعَمِدَافَجَزَآءٌ مِثْلُمَاقَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ يهِ ، ذَوَا عَدْلِ مِنكُرْهَدْيَّابَلِعَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مُسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً مُعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْتَقِهُ أَلْنَهُ مِنْهُ وَأَلْلَهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامٍ ٢

أُجِلِّ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنعَالُكُمْ وَلِلسَّيَّارَّةُ وَحُرِمَ عَلَيْكُرُ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مَ حُرُمَّا وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ حَعَلَ أَلْلَهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَا لَخُرَامَ وَٱلْهَدِّيَّ وَٱلْقَلَنْيَدُّ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ أَشَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱسَّهَ بِكُلّ شَى عَلِيعُ ١٤ أَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَى ابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيةُ ١٤٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قَالَا لِسَتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَب لَعَلَّكُمْ تُمْلِحُونَ ٢ يَتَأْيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَنُواْعَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلُكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَا ۚ وَٱللَّهُ غَغُورُ حَلِيهُ قَدِّسَأَلُهَاقَوْمُ مِن قَبُلِكُو ثُعَرَأَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ٢ مَاجَعَلَ ألَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آيِهَ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥

وَإِدَاقِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوْا إِلَى مَا أَمْرَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُمَا مَاوَجَدْنَاعَلَتِهِ ءَابَاءَمَا أُولُوكِ كَانَءَابَاؤُهُ مُرَلَا يَعْلَمُونَ شَيْنَاوَلَا بَهْ تَدُونَ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِن ضَلَّ إِذَا أَهْتَ دَيْتُمُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُرُ حَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ مِمَاكُنتُ مِنَعْمَلُونَ فَيَ إِنَّا لَهُا ٱلَّذِينَ المَنُوا شَهَا دَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُوْ أَوْءَاخَرَادِ مِنْ عَيْرِكُوْ إِنْ أَسُّمْ ضَرَبْتُ مْرِفِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّاوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِأُسِّهِ إِنِ أَرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْيَكَ وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُيْرَ عَلَىٰٓ أَنْهُمَا ٱسْتَحَقّآ إِثْمَا فَعَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ أستَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُكَ أَحَقُّمِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ٥ دَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَاۤ أَوْيَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيْمَنُ ٰبُعَٰدَ أَيْمَيهِ مِرِّوَاتَغُوا أَلَقَهَ وَأَسْمَعُوا وَأَلَدَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمَسِقِينَ ٢ \* يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَـ قُولُ مَاذَا أَجِبْتُمُّ قَالُوا لَا عِلْمِلْنَا أَ إِلَّكَ أَنْتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١٤ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱنْ مَرْيَعَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلقُدُسِ تُكَلِّرُ ٱلتَاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلُا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَئِلَةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْنُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْتَمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِي بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَينَ إِسْرَةٍ بِلَعَمكِ إِذْ حِثْتَهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَمَّا إلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِكَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَ امَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ٢ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَكَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِّلَ عَلَيْمَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُوِّمِينِ ﴾ قَالُواْنُرِيدُ أَن نَاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْصَدَقْتَمَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَعَ ٱللَّهُ مَرْيَنَا أَمْلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَالِأَوْلِنَاوَءَالِخِرِنَاوَءَايَةً مِمكٍّ وَٱرْزُفْنَاوَأَتَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُرُّ فَسَ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُوفَانَ أَعَدِّبُهُ، عَذَابًا لَآ أَعَدِّبُهُ وَأَحَدَامِنَ ٱلْعَامِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرِّيكَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلسَّاسِ ٱتَّحِيدُونِي وَآَمِيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنُّ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ أَرْتَعَلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَرُمَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَتَ عَلَّهُ ٱلْعُيُوبِ ٥ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّامَآ أَمْرْتَنِي بِهِ ءَأَنِ أَعْبُدُواْ أَلَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِ مُ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِ مِّ وَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ۞ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَعْفِرْلَهُمْ فَإِلَّكَ أَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيْكِمُ ١٤٥ قَالَ ٱللَّهُ هَادَايَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدْقُهُ مُّ لَهُ رْجَنَّتُ بَخْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُخَادِينَ فِيهَا أَبِداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُورَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ﴿ لِلَّهِ مُنْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢

## ١

بِنْ إِللَّهُ الرَّحْرُ الرَّحِي مِهِ

ٱلحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلطُّلُمَنتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّالَدِينَ كَفَرُواْبِرَتِهِمْ يَعْدِلُوتِ ۞هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ لَمُ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِندَهُ وَثُوَ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١٥ وَهُوَاُللَهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَرُمَاتَكُسِنُونَ۞وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَايَ قِيْنُ ءَ يَنتِ رَبِهِ مِ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ فَقَدْكُذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُرْفَسَوْفَ يَأْتِيهِ مِرْأَنْبَتَوْأَمَاكَانُواْبِهِ مِيسَتَهْرُءُونَ۞ أَلَزيَرَوْا كَرْأَهْ لَكُنَامِن قَبْلِهِ مِفِن قَرْدِ مَّكَّنَّهُ وِ ۗ ٱلْأَرْضِ مَالَوْنُمَكِيلَ لَكُوْوَأَرْسَلْنَاٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِنْدَرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَلَ تَجْرِي مِن تَخْيَهِ مِرْفَأَهْلَكُمْ هُرِيِذُنُوبِهِ مْرَوَأَسَأَنَا مِنْ بَغْدِهِمْ قَرْبًا ءَاخَرِينَ۞وَلُوْنَرَ لَنَاعَلَيْكَ كِتَبَافِي قِرَطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَهَرُوٓا إِنْ هَدَآ إِلَّاسِيخِرِّمُينِ ٣ وَقَالُواْلُوۡلَاۤ أُسْرِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْأَنزَلْنَامَلَكُا لَقُضِيَ ٱلْأُمُّرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١

المرة الماخ المعلق المرزة المتار

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الْجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَيْهِمِمَّا يَلْسُونَ ١ وَلَقَدَ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِي فَبَالِكَ فَحَاقَ بِٱلْدِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ مِيَسْتَهْزِءُ ونَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ ٱلطُرُوا حَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله و ال نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ حَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مَ فَهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ «وَلَهُ، مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ أَسَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطِّعِمُ وَلَا يُطْعَمُّونُ أَنَّ أَمِرْتُ أَنْ أَحَوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُّ وَلَاتَكُوٰنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّيٓ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيرِ فَن يُصْرَفْ عَنْدُ يُوْمَ بِذِ فَقَدْرَجَمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ: إِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَعَلَى كُلِّرَفَهُوَعَلَى كُلِّرَشَى ءِقَدِيرٌ ا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ ، وَهُوَ الْحَكِيرُ الْخَيِرُ الْخَيدُ اللهِ

جَزَّةُ النَّدَجُ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ يَتِنِي وَيَيْكُو وَأُوحِي إِلَىٰ هَدَا ٱلْقُرْءَ الْلِأَنْذِرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُو لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدَّ أُخْرَيُّ قُلِلَّا أَشْهَدْقُلْ إِنَّمَاهُوٓ إِلَهٌ وَحِدُّوۤ إِنِّنِي بَرِيٓ ءٌ مِّمَاتُشْرُوُنَ الَّذِينَ ءَاتَيْكُ هُوُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَاءَ هُوُ ٱلَّذِينَ خَيسُرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱسَهِكَذِبًا أَوْكَذَبَ بِعَايَنِيَةً ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّامِودَ ٢ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُوْرَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَاۤ وَكُو ٱلَّذِينَ كُنُتُ مِرَّعُمُونَ ٢ تُرَلَمْ تَكُن فِتْمَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُثْمِرِكِينَ ۞ ٱنطُرْكَيْفَكُدُبُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَهُم مَا كَانُواْيَفْتَرُونَ وَمِنْهُمِ مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْمَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِمَةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفَي َ ادَانِهِمْ وَقُولًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ اينةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِدَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَذَّ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وَهُرْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِلَيْهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُرُومَايَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتَّنَا الْرَدُّ وَلَائُكُذِبَ بِنَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِينَ ٢

للز: الماغ الله

بَلْ بَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُ واْلْعَادُ واْلِمَانُهُ واْعَنْهُ وَإِنَّهُ رَلَّكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا لَحَيْنُ بِمَبْعُوثِينَ۞وَلُوتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِ مُّوَّالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَلَ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ رَكَعُمُونَ الله وَدُخَسِرَ الَّذِينَ كَدَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهُ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةُ قَالُواْئِحَسْرَتِنَاعَلَ مَافَرَطْنَافِيهَا وَهُرْيَحْمِلُونَ أَوْلَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمَّ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ۞وَمَاٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَــآ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُ وُّ وَلَلْنَارًا لَآخِرَةُ حَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَعُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا نَعْلَمُ إِنَّهُ وَلَيْتَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ وَلَائِكَذِبُونَكَ وَلِيْكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَنَهُمْ نَصِّرُنَّأُ وَلَامُهُ ذِلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَآءَكَ مِن نَّبَإِيُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ مِ فَإِنِ أَسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِنَا أَيْهُم بِنَا يَذُّولُوسَاءَ أُسَّهُ لَجَمَعَهُ مُعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ۞

جُرُةُ لِنَا عُ اللَّهِ اللَّهِ

\* إِنَّمَايِسَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَتَعَثُهُ وَٱلْمَوْتَى يَتَعَثُهُ وَٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيْهُ مِقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُعَلَىٰ أَن يُنَرِلَ ءَايَةً وَلَكِكنَ أَكَ ثَرَهُمْ لَايَعَامُونَ ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَابِرِيقِطِيرُ بِجَلَحَيْهِ إِلَّا أُمُّ أَمْنَالُكُمْ مَّ فَرَطْنَافِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِيهِ فِيُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّوُابِ اَيَتِنَا صُمِّرَ وَبُكْرُوفِي ٱلظُّلُمَنَيُّ مَن يَشَا آمَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ١٠ قُلْ أَرَّءَ يَتَكُو إِنْ أَتَنَكُمُ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاسَهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ۞ مَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا إِلَىٰ أَمْيِرِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلطَّمَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ ١ فَالْوَلَآ إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَيْكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَيِّنَ لَهُ مُرَّالشَّيْطَنُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْمَاذُكِرُواْ بِهِ - فَتَحْنَاعَلَيْهِ مْ أَبْوَبَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا أَوْتُواۤ أَخَذَنَهُ مِ بَغَنَةَ فَإِدَا هُرَمُّبُلِسُونَ المرة لترغ المروة المتار

فَقُطِعَ دَارُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ يَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَّةَ يَتُمْ إِنْ أَحَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنَرُكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُنُوبِكُمْ مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهُ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ مُمْ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلُ أَرَّةَ يُتَكُرُ إِنَّ أَتَنَكُرُ عَذَابُ أَسَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَ رَةً هَلَيُهُ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿ وَمَا تُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيْرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ مَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالسِّبَ يَمَتُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَغُولُ لَكُمْ إِنِّي مَنَكُ إِنْ أَنَّبِهُ إِلَّامَايُو حَيْ إِلَىٰ قُلْهِ لَيْسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ الْمُعَمِيلُ أَفَلَاتَتَفَكُّرُونَ ١٠ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَّك رَبِهِمْ لَيْسَلَهُمْ مِن دُونِهِ، وَلِيُّ وَلَاشَفِيمٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِي بُرِيدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَيَّهُ مِن شَيْءٍ فَتَطَارُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

جُنْرَةُ لَتَدَخُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وَكَذَٰ لِكَ فَتَمَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواۤ أَهۡۤ وَلاَّءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ نَيْنِنَا أَلْيَسَ أَنَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَنِينَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُم حَتَبَ رَبُّكُ مِعَلَى مَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ, مَنْ عَمِلَ مِكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، غَفُورٌ رَّحِيهٌ ٥ وَحَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أُعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآهَكُ وَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن زَيِق وَكَذَّبْتُم بِهُ مَاعِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِمَّةٍ يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ حَيْرُ ٱلْمَصِيدِنَ ﴿ قُلُلُوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَغْجِلُونَ يِهِ ۗ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَعِن دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوْ وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي طُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظبٍ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مُّبِينِ ٥

للزا لناخ المراج المراج المراج

وَهُوَ لَدِي يَتَوَقَىٰ حَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُعَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّمُ سَكَى ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُونُهُ يُمَيِّنُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُرُ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُمَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُنَّ ثُمَّ رُدُّوَاْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَمَهُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْخُكُرُ وَهُوَأَسْرَءُ ٱلْحَسِيدِنَ اللَّهُ الْخُكُرُ وَهُوَأَسْرَءُ ٱلْحَسِيدِنَ اللَّهُ قُلْمَن يُسَجِيكُونِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّبِنْ أَنجَلنَامِنْ هَٰدِهِ ۦلَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ مُنتِحِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّكُرُبِ ثُمَّ أَسُعْ تُشْرِكُونَ ﴾ قُلْهُوَ الْقَادِرُعَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُوعَذَابَايِّن فَوْقِكُوْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْضِكُوْ أَوْرِيَلْبِسَكُوْ شِيَعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضُ ٱلظُرْكَيْفَ نُصَرَفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُ مَرَفَقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ، قَوْمُكَ وَهُوَلَلْقُقُ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١ الْكُلِّ لَبَا مُّسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعَكَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَقَّ يَحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهُ عَوَامَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿

جُنْرَةُ لَتَدَخُ مُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَ عَلَى الَّذِينَ يَشَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَحَى وَوَلَحِين يِكْرَى لَتَلَهُمْ يَتَغُونَ اللَّهُ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱلْحَكَدُوا دِينَهُمْ لَعِبُ وَلَهُوَا وَعَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَ أَ وَدَكِرْ بِهِ أَن تُنسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتَ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَاشَفِيةٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَ أُوْلَتِكَ آلَيْيِنَ أَبْسِلُواْبِمَاكَسَبُواْلَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ قُلُ أَمَدُّ عُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُمَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِ ٱلْأَرْض حَيِّرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْنِيَنَ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىُّ وَأُمِرْمَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ الْعَنكِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّـ قُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْتَمُرُوبَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن مَيْكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنعَخُفِ ٱلصُّورِ عَنِيرُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيرُ ٱلْخَيِيرُ الْخَيِيرُ الْخَيِيرُ الْ

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِرُ لِأَبِيهِ ءَارَزَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَ فَي إِ أَرَّنْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ۞ وَكَذَالِكَ مُرِيَّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيدَ ﴿ فَلَمَّ جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْتِلُرَءَ الْوَحَيَّا قَالَ هَذَارَبُّ فَلَمَّا فَلَ قَالَ لَا أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ اللهُ فَلِينَ اللهُ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَدَرَ بَارِغُ قَالَ هَاذَا رَبِي فَكُنَّ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِدِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّبَ لِينَ ١ فَكُمَّارَءَ ٱلشَّمْسَ بَانِعَهُ قَالَ هَا ذَا رَبِّي هَا آ أَحْتُبَرُ عَلَمًا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مُ مِمَّاتُشْرِكُونَ الى وجَهْتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَيِيفَأُومَا أَمَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاجَّهُ، قَوْمُهُ، قَ لَ أَتُحَنَّخُونِي فِي أُلَّهِ وَقَدْ هَدَننَّ وَلَا أَحَافُ مَالتُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيَّأُ وَسِعَ رَفِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًّا فَلَا تَتَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُولَاتِحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِٱللَّهِ مَالَرْ يُكِرِّلْ بِهِ عَيَيْكُمْ سُلْطَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِّ إِن كُنتُرْتَفَ مُودَ ٢

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوٓ أَايِمَا لَهُمُ بِظُلْمٍ أَوْلَئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُرِمُهُ مَدُونَ ٥ وَيَلْكَ حُجَتُنَا ءَاتَيْسَاهَا إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهُ مِنْزِفَعُ دَرَجَنِ مِن نَشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيرٌ عَبِيرٌ عَبِيرٌ عَ وَوَهَبْمَالَهُ الصَحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَتِهِ ، دَانُ دَ وَسُلَتِمَنَ وَأَيْوُبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَـُرُورِتُ وَكَـُدَلِكَ بَحَـرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرِيَّاوَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسِّ كُلِّينَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونِسُ وَلُوطَأُ وَكُلَّا فَضَّمْسًا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمِنْ ءَابَآيِهِ مْرُوَدُرِيَّنِيهِمْ وَإِخْوَيْهِ مُرَّوَّأَجْمَبَيْنَ هُمْ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيمِ ٥ ذَلِكَ هُدَى أَسَّهِ بَهْدِي بهِ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِئِ. وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّاكُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْحِيَنَبَ وَٱلْحُكُمَ وَالسُّبُوَةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدُوكَ مِّنَابِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَيْفِرِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَلَهُ مُ ٱقْتَدِةً قُل لَا أَسْتَلُكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَاسِينَ ٢

للز: لترغ المنافقة

وَمَا فَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِدْ قَالُواْ مَا أَنْـرَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلْتَاسِ تَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ بُدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَيْمِرًا وَعُامَتُمْ مَّالَرْنَعْامُوا أَنتُمْ وَلَا ءَابَا وَكُمِّرُقُلِ اللَّهُ لَٰهُ لَرُدَرَهُمْ فِ حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۞وَهَٰذَاكِتَبُأَنِرَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِقُ لَدِيبَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُمدِدَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَلْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيَّةُ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَطْلَرُمِنِي ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ حَدِيًّا أَوْقَالَ أُوجِيَ إِلَىَّ وَلَمْرِيُوحَ إِلَيْهِ شَفٌّ وَمَن قَالَ سَأْمِرُكُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَدَىٰ إِدِ ٱلظَّايِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتِحَةُ بَاسِطُوۤاٰأَيْدِيهِ وَأَخْرِجُوۤ أَنفُ كُرُّ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكِمُ تُرْتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُرْعَنْ النَّهِهِ عَنْ النَّهِ عِنْ النَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَقُواللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللّ فُرَدَى كَمَا حَنَفْ كَحُمْ أَوْلَ مَرَةٍ وَتَرَكَعُتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ طُهُورِكُو وَمَانَرَىٰ مَعَكُونُ شُفَعَاءَكُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مِنِيكُو شُرَكَةُ أَلْقَدَتَّقَظَعَ بَيْنَكُرُ وَصَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

لجرة الناخ المراة الانتام

\*إِنَّ لَمَّةَ فَ إِنَّ ٱلْمَتِ وَٱللَّوَيَّ يُحْرِجُ ٱلْحَيِّينَ ٱلْمَيْتِ وَمُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُو ٱللَّهُ مَأْنَى تُؤَفَّكُونَ ﴿ وَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَمَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حُسَّبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيلُ ٱلْعَنْ إِلْعَلِيهِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ وُالنَّجُومَ لِتَهْمَدُوا يِهَا فِي ظُلْمُكَتِ ٱلْبُرُو ٱلْمَحْرُّ قَدْ فَصَلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمُ يَعْمَمُونَ ﴿ وَهُوَ لَٰذِي ٓ أَنْسَا أَكُومِن نَفْسِ وَنِعِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّو ٓ مُسْتَوَّدَعُ قَدْ فَصَّلْنَ ٱلَّايَنتِ لِفَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ فَأَحْرَجْمَايِهِ، نَبَاتَ كُلِّشَيءِ فَأَخْرَجْمَامِنْهُ خَصِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّصْلِ مِن طَلِّعِهَا فِمُوانٌّ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِن أَعْمَابِ وَالزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَ وَغَيْرَ مُتَشَنِّهُ إِنْظُرُواْ إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِيدُ اللَّهِ فَإِلَّا فِي ذَلِكُمْ لْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَحَعَلُواْ بِنَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْحِتَ وَحَلَقَهُمَّ وَحَرَقُو لَهُ رَسِينَ وَ بَنَكْتِ بِغَيْرِ عِلْمِ مُبْحَلَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ السَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّوَلَمْ تَكُلُلُهُ، صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءً عَلِيهٌ ٥

الخرة لترغ المراج المرة المت

دَالِكُهُ لَنَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهْ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىكُ إِشِّيءِ وَكِيلٌ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْجَآهَ كُم بَصَ بَرُ مِن زَنَكُمُ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِيَّهُ وَمَنْ عَمِي فَعَيْهَا وَمَا أَنْ عَيْحُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَدَلِكَ نُصَرَفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُكِيتِكُهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٠ ثَمَّعِة مَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ا وَلَوْ سَنَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْتَكَ عَلَيْهِ مُ حَفِيطًا وَمَ آلَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُورِ ٱللَّهِ فَيَسَبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِعَيْرِ عِلْمِرْكَذَ لِكَ رَبَّنَا لِكُلِّ الْمَهْ عَمَلَهُ رَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُ مِ فَيُنْبِئُهُ مِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَ قَسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِي هِرَلَين جَاءَتُهُمْءَ ايَةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ إِدَ جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَنُقَلِبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ صَحَمَالُوْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ، وَلَا مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

\* وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ مُ الْمَلْمِكُمَّةُ وَكَأْمَهُمُ الْمَوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مْكُلِّشَى وَقُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَحَاثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ جَعَلْمَالِكُلِّ نَتِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُ مِرْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًا وَلَوْسَاءَ رَبُكَ مَافَعَ لُودٌ فَذَرُهُ مُومَا يَفْتَرُونَ۞وَلِتَصْعَىٰ إِلَيْهِ أَفْيِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْإِخِرَةِ وَلِيَرْصَوْهُ وَلِيَقْتَرِيُواْ مَاهُ مِمُقَتَرِفُونَ ﴿ أَفَغَيْرَا لَهُ إِلَّهُ مَا أَسْتَغِي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِيْتَبَ مُفَصَّلًا وَ لَيْنِ مَا تَيْتَ فُرُ الْكِتَنِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَرَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلَا لَامْبَدِلَ لِكَلِمَنْدِيْهُ وَهُوَالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ وَإِن تُطِعْ أَحُمُ رَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِمُّوكَ عَن سَبِيلِ تَيَهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَرُ مَن يَصِلُ عَن سَبِيلِيِّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُنُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ أُمَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم يِعَابَنتِهِ عُوْمِنِينَ ١

للزنا لأبن المستوالي المرزة وأنت

وَمَالَّكُوا أَلَّا تَأْكُوا مِمَادُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَزَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا أَضْطُورْتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِبُّورَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَدَرُواظهِرَ ٱلإثيرة بَاطِمَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٥ وَلَاتَأْكُنُواْ مِنَا لَمْ يُذْكِراً سُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ، لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا يِهِ مْرِلِيُجَدِ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُو لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَن كَانَ مَيْمَنَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، ثُورًا يَمْشِي بِهِ، في النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ وفي الظُّلُمَن لِيسَ بِخَارِج مِنْهَا كُدَ إِكَ زُيِّلَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن تُؤْمِن حَتَى نُؤْتَى مِثْلَمَاۤ أُولِت رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْمُ حَيْثُ يَحْعَلُ رِسَالْتَهُ مَسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَالُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِعَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن بُرِدِ أَلَّهُ أَن يَهَدِينَهُ ويَشْرَحُ صَدْرَهُ وِللِّإِسْلَيْرُومَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ بِجَعَلَ صَدْرَهُ وضَيقًا حَرَحًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّهِ بِنَ لَايُوْمِنُونَ ﴿ وَهَندَاصِرَطُ رَبِكَ مُسْتَقِيمٌ قُدُ فَصَيْنَ ٱلْآيَكَةِ لِقَوْمِ بَدَّكُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَازُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِهِ مِّرُوَهُو وَلِيَّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكَمَعْشَرَ أَلْحِنَ قَدِ ٱسْتَكُثَّرَتُم مِنَ ٱلْإِسِرَّ وَقَالَ أَوْلِيَ وَهُم مِنَ ٱلْإِنِس رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبِلَمْنَا أَجَلَنَا لَّذِي أَجَلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰ عَيْمَ خَلِدِينَ فِيهَ إِلَّا مَا شَاءَ أَلَنَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ تُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْصَمَّا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ٥ يَنْمَعْنَ رَالْحِنَ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَاأَيْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ايَنِي وَيُنذِرُ ويَكُمْ لِقَآةً يَوْمِكُمْ هَاذَاْقَ لُواْشَهِدْنَاعَلَىٰٓ أَنفُسِنَّا وَغَرَتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْعَلَ أَنْفُسِهِ مِ أَنَّهُ مُركَانُواْ كَفِرِي ١

دَلِكَ أَن لَرْيَكُ مُ لَيْكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيْ بِطُلْرِوَأَهْمُ غَنفِلُونَ ٥ وَلِكُلْ دَرَجَاتٌ مِمَّاعَمِلُوا وَمَرَبُّكَ بِغَيفِلِ عَمَّا يَعْمَلُوت ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْعَبِيُّ دُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَيُدُهِ مُكُمْ وَيَسْتَخَلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِن دُرِيَّةِ قَوْم عَاخَرِيت ٥ إِنَّ مَ تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١ قُلْ يَنقَوْم أعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوت مَن تَكُونُ لَهُ رَعَقِبَتُهُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ وَ لَايُمْ لِحُ ٱلظَّلْيِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ بِيَو مِمَّا ذَرَّأُ مِنَ ٱلْحَسْرِبُ وَٱلْأَنْعُ مِرْصِيبًا فقالواها دايته يرغم هزوها ذالشركة بتأفق كان الشُرَكَ بِهِ مُوفَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَابِهِ تُرْسَاءَ مَا يَحْتُمُونَ ﴿ وَكُنَالِكَ رَبَّنَ لِكَيْبِرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ وَهُمْ لِيُرْدُوهُ مْ وَلِيَكْ لِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَدُرُهُمْ وَمَايَفَ تَرُوبَ ٥

خَرْهُ بِدُونُ كُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقَالُو هَانِهِ عِلَّاهَا مُرْوَحَرِثُ حِحْرٌ لَا يَظْعَمُهَ ۚ إِلَّا مَن نَشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَهُ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلَمُ لَايَدُكُرُونَ أسَمَ أُنَّهِ عَلَيْهَا أَقْتِ رَآءً عَلَيْهُ سَيَجْرِيهِم بِمَكُ نُواْ يَفْتَرُونَ ١٤٥ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُودٍ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَلَيْرِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا أَوَادِ يَكُن مَّنِي تَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِ مِ وَصْفَهُمُ إِنَّهُ رَحَكِيمُ عَبِيرُ اللهِ فَدْخَسِرَ الْذِينَ فَتَكُوّا أُوْلَدَهُ رَسَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِ رَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَ أُواْ وَمَاكَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَا جَنَّتِ مَّعْرُوسَنتِ وَعَيْرَمَعْ رُوسَنتِ وَالنَّاخُلُ وَالرَّرْعَ مُخْتَيفًا أَكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيْبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيْبٍهُ كُلُواْ مِن تَمَرِهِ عِلِدَا آأَتُمَرَوْءَ اتُواْحَقَّهُ رِيَوْمَ حَصَادِيًّا وَلَاتُسَرِفُوٓ أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ حَمُولَةُ وَفَرْشَأَ كُواْ مِمَّارَرَقَكُمُ اللَّهُ وَلَاتَ بَيِّعُواْ خُطُوَ بِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِينٌ ١

تَمَنِيَةَ أَزْوَاجَ مِن ٱلطَّاأِن ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْمَانًا قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ ٱلْأَنْيَةِنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْيَانِيَ نَبِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱفْمَانِي وَمِنَ ٱلْمِقَرَاثْمَانِيُّ قُلْءَ ٱلدَّكَرَةِ نِ حَرَمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْرَكُ مُنْ مُنْهُ لَمَا أَمْ إِذْ وَصَّاحِكُمُ اللَّهُ بِهَا مَأْفَهُمْ أَظْمَرُمِعَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِيُضِلِّ ٱلنَّاسَ بِعَنْ يُر عِلْمُ إِنَّ أَسَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١ قُلْلاً أَجِدُ في مَا أُوجِيَ إِلَىٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَـمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً وُدَمَ مَسْفُوكًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقً أَهِلَّ لِعَيْرِ أَلَّهِ بِهُ ءَفَهَ إِنَّاضَطُرَعَيْرَ بَاعِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَتَّرَمْنَا كُلُّ دِي ظُفُرِّ وَمِنَ ٱلْمَقَرِوَٱلْغَسَمِ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ عَا أَوِ ٱلْحَوَاتِ ٱ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ يِعَظِّمْ ذَٰلِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِ مِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٥

وَإِن كَدَّوُكَ فَقُل رَّتُكُمْ دُو رَجْمَةِ وَاسِعَةٍ وَلَا يُسرَّدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْسَرَكُواْ لَوْشَاءَ أَسَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَاءَ ابَاؤُمَّا وَلَاحَرَمْا مِن شَيْءً كَدَالِكَ كَدَالِكَ حَكَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْحَتَّىٰ دَ. قُواْ بَأْسَمَا قُلْهَ لَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِلاَ تَشِيعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَسُّمُ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ قُلْ فَيِنَّهِ لَكُ جَهُ ٱلْبَلِعَ لَهُ قَوْ شَاءَ لَهَدَن كُرُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَا لَمْ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَنْمَهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَابَدِتَنَا وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ يِأْلَاخِرَةِ وَهُم بِرَيْهِ مْ يَعْدِلُونَ ٥٠ هُفُلْ نَعَالُوْ أَتَّلُ مَاحَزَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ، شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقْ مُلُوا أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْ مَنِي غَنْ نَوْرُ قُصِكُمْ وَ إِينَاهُمْ وَلَا تَقْمَ وَالْأَلْفُوَحِشَ مَ طَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلدَّفْسَ الَّتِي حَدَمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَلِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ الْعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَلَاتَقْرَنُواْ مَلَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَ حَتَّى يَبُعُ أَشُدَّهُ وَأَوْهُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطُّ لَانُكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَاقُتُ مِنَاعَدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرَيَّ وَبِعَهُ مِ اللَّهِ أَوْفُواْ دَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا قَاتَّبِعُوهٌ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلّ فَتَفَرِّقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهُ عَذَٰلِكُرْ وَصَّن كُم يِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَنِ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلَا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِ مِ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَنَدَا كِتَبُ أَمَرَلِنَهُ مُبَارَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَبُ عَلَى طَابِهَٰتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَيْمِلِينَ اللهُ أَوْتَ عُولُوا لَوْأَنَّا أَنْرِلَ عَلَيْمَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّ أَهْمَىٰ مِنْهُمْ وَقَدْ جَاءَ كُم بَيْنَهُ مِنْ زَّيْكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَهُ فَمَنَّ أَطْلَرُمِمَّن كُذَّت بِعَالِئتِ أُللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَحْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اَيْدِيَاسُوَءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَكِكَةُ أَوْيَأْتِيَرَبُكَ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِيٌّ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَرْتَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُوا إِذَّ مُنتَظِرُونَ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مُرَوَكَا نُواْ شِيمَا لَستَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّيْسِيَّتُهُم بِمَا كَانُورِيَفْعَلُونَ ٩ مَن جَاةً بِٱلْحَسَدَةِ فَلَهُ وعَشْرُأَمْنَ الِهَأُومَن جَاءً بِٱلسِّينَةِ فَلَا يُجْزَيِّ إِلَّامِثْمَهَا وَهُرَ لَا يُطْلَمُونَ ٢ قُلَّ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إلى صرَطِ مُستقِيمِ دِينَاقِيتَمَا مِلَةَ إِبْرَهِ مِرَحَيْهَأُ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا ۚ وَلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ أُسَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّاعَلَيْهَا وَلَاتَزِرُ وَارِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِكُم مَّرْجِعُكُرْ فِكُبَتِثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي حَعَلَكُمْ خَلَيْهَ ٱلْأَرْصِ وَرَفَعَ تَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَحَتِ لِيَبْوُكُرُ فِي مَآءَاتَنكُرُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَنفُورٌ رَّحِيهُ ١٠٥٥

## ٩

المَصَ ١ كِتَبُ أُنرِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَحٌ مِنَّهُ لِتُنذِرَ بِهِ، وَدِكْرَىٰ لِأَمُؤْمِنِينَ ۞ أَبِّعُواْ مَاۤ أَمْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِكُرُ وَلَاتَشِعُوا مِن دُو بِهِ مَأْوَلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٩ وَكُرِمِن فَرْيَدَةٍ أَهْلَكُمُ لَهَا فَجَاءَ هَابَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْهُمْ قَآبِلُورَ ١٤ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْجَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فَلَسَّعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مِوَلَلَسْتَكُلَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَقُصَّرَ عَلَيْهِم بِعِلْيِرُّوْمَاكُنَّاعَآبِينَ ۞ وَ ٱلْوَرْدُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ فَكَن ثَقُلَتْ مَوَ زِينُهُ وَفَاوُلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْدِحُونَ ١ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَالْتِكَ ٱلَّذِينَ خَيسُرُوٓا أَنفُسَهُ مِهَا كَانُواْ بِعَالِينَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَاتَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ ثُوَّصَوَّرْنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَ لِلْمَلَيْكِ فَي ٱسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِتِلِيسَ لَرْيَكُمْ مِنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ٥

قَالَمَ مَعَكَ أَلَاتَ يَجُدَ إِذَ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا حَيْرَيْمَ مُخَلَقَتَى مِن دَّرِ وَحَلَقْتَهُ وَمِن طِيرِ ١ قَالَ فَأَهْبِظُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكُبُرَ هِيهَ فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُّونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغْوَيْنَتِي لَأَقْعُ دَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيرَ ﴿ ثُرَ لَا يَيْنَهُ وَيْنَ مَيْنِ أَيْدِيهِ مَوَ مِنْ عَنْفِهِمْ آخرُج مِنْهَ مَدْهُ وَمَامَدُخُورًا لَمَن يَبِعَكَ مِنْهُ مُلاَّنَ جَهَدَّمِ مِنْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَءُ أَسْكُنْ أَتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلَامِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّحَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلطَّيْمِينَ ١٤ فَوَسُّوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِبُدِي لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُ مَامِ سَوْءَ بَهِمَاوَقَ لَ مَانَهَنَكُمَارَيُّكُمَاعَنْ هَادِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُو نَامَلَكُين أُوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَلِدِينَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَالَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٌ فِلْمَاذَاقَا ٱلشَّحَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقَا يخضِعَانِ عَيَهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَمَادَنهُمَارَتُهُمُّا أَلْمُ تَهَكُمُ عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ ثُمِّينٌ ٥

قَ لَارَبِّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَمَاوَإِن لَرْتَغْفِرْ لَنَاوَتَرْحَمْنَالَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَنِيرِينَ ﴿ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوَ مَتَكُمُ إِلَىٰ حِينِ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَهِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحَرَّحُونَ ﴿ يَلْبَنِيٓ ءَادَهَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِمَاسَايُورِي سَوْءَ يَكُرُ وَرِيثَا أَوَلِمَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُونَ۞يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَ الْخُرَجَ أَبُولِ كُمْ مِنَ ٱلْجَدَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِنَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ رِيزَنِكُمْ هُوَوَقِيبِلُهُ رِمِنْ حَيْثُ لَاتَرُوْنَهُمُّ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَنطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَ فَعَـٰ لُواْ فَنْحِشَةً فَالُواْ وَجَدْمَاعَلَيْهَا ٓ الدَّاءَ مَا وَاللَّهُ مُرَكَ بِهَ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْهَحْسَالَةِ أَنْقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْسُونَ ا قُلْ أَمَرَ رِدِيا لَقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُرْعِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَآدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ كَمَابِدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَةُ ۚ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِثُّهُ مَدُونَ ٢

\* يَنْبَى عَادَمَ خُذُواْ رِينَتَكُرُ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُتُمرُوِّ أَإِنَّهُ لَايُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ قُلَّمَنْ حَرَّمَ نِيسَةَ اللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَوَالطَّيْبَاتِ مِنَ ٱلرِّزِقِّ قُلْ هِيَ لِلَّهِ بِنَ مَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيَّاخَالِصَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَعَةِ كَدَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ زَيْنَ ٱلْفَوَحِثَ مَاطَهَرَمِنْهَاوَمَا تَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِأُسَّهِ مَالَّرْ لِمُزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَ مَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعُ أَمُونَ ﴿ وَلِحُلِ أَمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ ٩ يَنْيَى ٓءَادَمَ إِمَّايَأْتِيَنَّكُورُسُلٌ مِنكُورِيَقُصُّونَ عَلَيْكُوءَ ابْتِي فَسِّ ٱتَّفَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ ﴿ وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ ﴿ وَالَّهِ يَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَ وَٱسْتَكَنَّرُواْعَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِعَن أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبًا بِكَايَنتِهُ عَأُوْلَتِكَ يَنَالُهُ مُنصِيبُهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ حَتَّى وَلَمَاءَ تُهُمْ رُسُلُمَا يَتَوَفُّونَهُمْ مَقَالُوٓا أَيْنَ مَاحِكُنتُمْ تَذَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَاوَشَهِدُواْعَلَىٰٓأَنفُسِهِ مَرَّاتَهُ مُرَكَانُواْكَ مِيرَ ١

قَالَ ٱدْخُهُواْ فِي أُمِّيرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْيلِكُم مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِّكُلِّمَادَخَلَتْ أُمَّةً لَّهَسَّ أُخْتَهَا حَتَّى إِدَارٌدُ رَكُواْ عِيهَا حَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَنِهُ ثُرِلاً وُلَنهُمْ رَبِّنَاهَ أَوْلِآ إِلْصَافَعَاتِهِمْ عَذَ بَاضِعْفَا مِنَ ٱلمَّارِّقَالَ الصَّيِّرِصِعْفُ وَلَكِي لَاتَعْسُونَ ١ مَدُوقُواْ ٱلْعَدَابَ بِمَاكِنَةُ رَتَكِيبِ بُورِتَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْيِعَايَلِيْنَاوَٱسْتَكْبَرُواْعَتْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَتُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدْخُونَ ٱلْحَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَعَلُ فِي سَيْرِ ٱلْجِيَطُ وَلَكَ لِكَ يَخْرِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُ مِينَ جَهَدَّرَمِهَادٌ وَمِ فَوْقِهِمْ غَوَاشِنَّ وَكَذَ لِكَ يَخْرِي ٱلطَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ امْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَانُكِيْفُ مَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُرْ فِيهَا حَلِدُوتِ ﴿ وَنَرَعْنَامَا فِي صُدُورِ هِرِينَ عِلَ تَحْرِي مِى تَحْيَتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُوَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَنْدَاوَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَّا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓا أَن يَلْكُوا لَهُمَّةُ أُورِثْتُعُوهَا بِمَاكُمُتُمْ تَعَمَلُوتَ ٢

وَدَدَى أَصْحَبُ لَلْمَتَةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَحَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّافَهَلْ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُكُو حَقَّاقَالُواْ نَعَـ مَّ فَأَدَّنَ مُؤَدِنُ بَيْهَ مُ أَن لَّعْنَهُ أَللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١ اللَّهِ يَكُونَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَنعُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآحِرَةِ كَيْفِرُونَ ﴿ وَبَيْهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِحَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَهُمُ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَوُعَلَيْكُوْ لَرْيَدْخُلُوهَا وَهُرْيَظُمَعُونَ ٢ \* وَوِذَاصْرِفَتَ أَنْصَرُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِقَالُوارَبَّ الْانْجَعَمْ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَمَادَىٰ أَضْعَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالًا يَغُرِفُونَهُم بسيمَن المُزقَ لُواْمَا أَغْنَى عَنكُر حَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُ مِنْسَتَكُمُ وَنَ ١ أَمَّ وْلَاءَ لَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَايِّنَا لَهُمُ اللَّهُ يُرَحْمَةً أَدْخُلُوا الْحَمَّةَ لاحَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَا أَمَّرُ تَحْرَفُونَ ﴿ وَنَادَى أَصْحَبُ لَنَارِأَصْحَبَ ٱلجُتَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ آغَكَ دُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِمَا وَغَرَّتْهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَىن هُرَكَمَا لَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ مُهَدَّا وَمَاكَانُواْيِعَايَئِيمَا يَجْحَدُوت ٥

وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِحِيْنَ فِصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ رَبُومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَغُولُ ٱلَّذِينَ سَنُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّ بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُورَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانَعُ مَلَّ قَدْ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْمَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشُّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظَلُبُهُ وَحَيْيِثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَهَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِنْ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ ادْعُواْ رَبُّكُوْ نَصَرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ الريدة بشرابين يدى رخمية وحنى إذا أفلت سكابا يقالا سُقْمَهُ لِبَادِ مَّيْتِ فَأَمْرَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَحْنَا بِهِء مِن كُلَّ ٱلثَّمَرَتِ حَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ٥

عَفْرَةُ لِنَدِينُ الْمُؤْمِدُ لِلْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِرُانِ

وَالْمَلَدُ ٱلطَّيِبُ يَحَرُحُ نَبَاتُهُ بِإِذْ يِرَبِّهِ وَٱلَّذِى حَبْثَ لَا يَحْرُحُ إِلَّانَكِدَأْكَ دَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدَّ أَرْسَلْمَا نُوجًا إِلَى قَوْمِهِ عِنْقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا أَسَّةَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ مَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَلَ ٱلْمَلَا أُمِ قَوْمِهِ ، إِنَّا لَرَينكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ قَلَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَنْهَ وَلَكَ عِنْ رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَبَلِغُكُمْ رِسَنَلَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَ لَاتَعْسُونَ ١ أَوْعِبَتُرْأَن جَأَءً كُثرِين زَيْتُمُ عَلَىٰ رَحُل مِنكُمْ لِيُسدِرَكُمْ وَلِتَنَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكُذَّبُوهُ فَأَنْحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَنَيْنَا إِنَّهُ مُركَانُواْ فَوَمَّا عَمِينَ ١٠٠٥ وَإِلَّى عَدِ أَخَاهُرْهُودًاْ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْنُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِينَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَغُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّدِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّالْمَرَىٰكَ فِي سَمَاهَةٍ وَإِنَّالَتُظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِي رَسُولٌ مِن زَيِهِ ٱلْعَالَمِينَ ٢

لحُرُدًا كَامِنُ مُ الْمُورَةُ لَأَغْمَرُ فِي الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ

أُبْيِعُ كُرُرِسَلَتِ رَبِّي وَأَمَالُكُ مِنَاصِعُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجْبُتُواْن جَآءَكُمْ ذِكْرُين رَبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُعذِرَكُمْ وَآذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ تَعْدِ فَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْحَالِقِ بَضَطَةً فَأَذْكُرُوٓا عَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهُ قَالُوٓا أَجِئْتُنَا لِنَعْبُ دَ أَلِيَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ عَابَ أَوْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُمَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِ مِن رَبِكُمْ رِحْسٌ وَعَصَبُ أَنْجُكَدِ لُونَتِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُهُوهَا أَتُمْرُوءَ بَأَوْكُم مَّانَزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَ حَجُم مِنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ١٠ فَأَسْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِبِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّوُابِعَايَنَيَّا وَمَاكَ فُواْمُؤْمِدِينَ الله وَ إِلَى اللهُ وَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَكَ قَوْمِ أَعْبُ دُواللَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُ فُرُقَدْ جَاءَ تُكُم مِينَ مُنْ مِنْ لَا يَكُرُ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُنزَ البَّهِ قَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَ مَشُوهَا إِسُوءِ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ١

وَآدْكُرُوٓا إِذْجَعَلَكُوْ مُلفَآءً مِنْ بَعْدِ عَادِ وَتَوَأَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُوتَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَأَ فَأَذْكُرُوٓا عَالَاءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينِ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَنَعَ لَمُونَ أَنَّ صَنلِحَامُّرْسَلِّ مِن زَيِّهُ ، قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ، مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَمَرُوٓا إِنَّابِ ٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بهِ عَصَيفِرُونَ ١٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّافَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أُمْرِرَنِهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱنْتِنَا بِمَانَعِدُنَّ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُ مُرَالِزَجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ١ فَتُولَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقَوْمِ لَقَدْ أَبْعَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يُحِبُّونَ ٱلتَصِحِينَ ا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَنْلَمِينَ ١٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلْ أَنتُ مْ فَوَمُّ مُسْرِفُونَ ٢

لحُرْنًا لَنَابِنُ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْمَرُهُ لَأَغْمَرُهِ

وَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓ أَخْرِجُوهُ مِين قَرْيَتِكُوْ إِنَّهُ مُرْأَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتُهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَايِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُبَا عَلَيْهِم مَطَرًّا فَأَنظر كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ أَخَاهُ مِنْ عَيْنَاقًا لَ يَنْفَوْمِ أَعَبُدُو أَلَّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُوا ٱلتَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ١٤٥٠ لَا تَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أُلَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاْوَأَذْكُرُوُّ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمُّ وَأَنظُرُواْ كَيْمَ كَانَ عَنقِمَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أَرْسِيلَتُ بِهِ ، وَطَابِفَ أُنَّرُ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَقِّ يَخْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأً وَهُوَحَيْرُ ٱلْخَاكِمِينَ ٥

الْمُزَا لَقَاسِعُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُورَةُ الْمُقْرَقِ

\* قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْخُرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَ لَيْنِ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَيْنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلْيَتَ قَلَ أَوْلَوْ كُنَّ كُرهِيرَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَالَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْمَا فِي مِلْيَكُمُ مَعْمَ إِذْ يَجْنَنَا أُلَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَأَ وَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّأْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَأْ رَبَّنَا ٱلْمُتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَتَ خَيْرُالْفَئِيحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْ تُرْسُعَيْنًا إِنَّكُو إِذَا لَخَسِرُونَ ٤ فَأَحَدَتْهُ وُ ٱلرَّحْقَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لِّرْيَغْ نَوْاْفِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْحَسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُ مْرَوَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْمَغْتُكُمْ رِسَلَنَتِ رَبِي وَنصَبَحْتُ لَكُ مُ أَفَكِينَ ءَاسَىٰ عَلَى قَوْمِ كَيْفِينَ ١ وَمَا أَرْسَلُمَا فِي قَرْيَةِ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلطَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مِيَضَّرَّعُونَ ۞ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْنَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَمَواٰ قَقَالُواْ قَدْمَسَّ ١٠ اَبَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُ مِ بَغْتَةً وَهُمْ لَالِيَشْعُرُونَ ١

لحَوْهُ النَّاسِعُ ﴾ وهو الله الله المؤرَّةُ الأَغْرُب

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ وِبَرَكَنتِ يِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِلَ كَذَّنُواْ فَأَحَذَنَهُم بِمَكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَيِّ أَدِينَا ثِيَهُ مِ بَأْسُنَا بَيَـتَاوَهُ مْ نَابِمُونَ ١٠٤ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُدَرِيِّ أَن يَـأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَصَّرَٱللَّهُ فَلَابَ أَمَنُ مَكَرَاسَهِ إِلَّا ٱلْفَوْمُ ٱلْخَسِيرُ وِنَ ١ أَوَلَرْيَهُ دِ لِلَّذِينَ بَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْلَسُ لَهُ أصّبتناهُم بِذُنُوبِهِ مُّ وَنَظَّمَعُ عَلَى قُالُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ وَلَكُ الْقُرَىٰ مَقُصُ عَلَيْهَ كَ مِنْ أَنْهَ آبِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَٰ وَأَمِن مِّبُلُّكَ دَلِكَ يَطْبَعُ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ وَمَاوَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِنْ عَهَدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ ٢ تُمَّرَّبَعَثَنَاصِ بَعَدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنِيْنَا إِلَى فِرْعَوْت وَمَلَا يُهِهِ فَطَامُوا بِهَأَ فَأَنظُرْ كَيْفَكَالَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَلَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْثَ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢

الحُنَّ أَنَّ سِعُ اللَّهِ الْمُورَةُ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ

حَقِيقُ عَلَىٰ ۚ لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْدُ كُم بِيدَةِ مِن زَّ يُكُمُّ فَأَرْسِلْ مَعِي سَيْ إِسْرَاءِ بِلَ ﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِشْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُعْمَانُ مُبِينٌ ﴿ وَنَرَعَ يَدَهُ ، فَإِذَاهِيَ مَيْصَةُ لِلنَّطِرِينَ ١ قَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قَوْمِ فِرْعَوْبَ إِنَّ هَـدَالسَّحِرُ عَلِيهُ ١ يُرِيدُ أَن يُحْرِجَكُم مِنَ أَرْضِكُم فَمَادَ تَأْمُرُونَ ٥ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِي حَنْشِرِي ﴿ يَا ثُولَكَ بِكُلِ سَنجِرِ عَلِيمِ ١ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُوالْ لَمَا لَأَجْرًا إِن كُمَّا أَغَنُ ٱلْعَيْلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ لَمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَنْ ثُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ ٱلْقُواْفَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَرُواْ أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرَهَ مُوهُ مُوجَاءً و بِسِحْرِعَظِيرِ ١ \* وَ وَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِي عَصَاكً فَإِذَاهِي تَنْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاحَكَانُواْيَعْ مَلُوتَ ﴿فَغُلِيمُواْ هُمَالِكَ وَالقَلَبُواصَنِعِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِينَ ﴾

الحزة الذبخ المسترة المقرب

قَ لُوٓاْءَامَتَابِرَتِ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُورَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَلَ لَحَكُمُّ إِنَّ هَنْ ذَالْمَكُرُّ مَّكَّرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَاۤ أَهْلَهَاۚ فَمَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَطِعَ أَيْدِيَكُو وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُرَّلَا صَلِمَنَ لَكُو وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُرَّلَا صَلِمَنَكُو أَخْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِمُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِعَايِنتِ رَبِنَا لَمَّا جَآءَ شَأْرَبَنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتُوفَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا ثُمِن قَوْمٍ فِتْرَعُونَ أَنَذَرُهُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَبَدَرَكَ وَءَالِهَمَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْتَحِي مِنسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَبْهُ رُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَٱصْبُرُقَا إِنَّ ٱلْأَرْضَ ينَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَالْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓا أُوۡدِينَا مِن مَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَ الَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهْ إِلَّ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذُنآ عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مِي ذَّصَّرُونَ ١

لَّهُونَ لِنَّ سِعُ اللَّهِ الْمُورَةُ لِأَغْرَبِ

فَإِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَٰذِيِّدِ وَإِن تُصِبِّهُ مُ سَيِّنَةٌ يَطِّيرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلَّا إِنَّمَاطَا يَرُهُمْ عِندَاسِّهِ وَلَكِنَّ أَكُنَّرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْ مَهْمَاتَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَ يَــَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِينَ ﴿ فَأَرْسَلْمَا عَلَيْهِ مُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْفُ مَلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَ يَنتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبِّرُواْ وَكَافُواْ فَوْمَا مُجرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ الرِّجْزُ قَالُواْيَهُ وَسَى آدَعُ لَنَارَبَكَ بِمَا عَهدَ عِندَكَّ لَين كَشَفْتَ عَنَا ٱلرَّجْزَلَنْوْمِنْكَ لَكَ وَلَنْزُسِكَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ١ فَلَمَّاكَ شَعْمَاعَتُهُمُ ٱلرِّحْزَ إِلَى أَجَلِهُم بَلِلْعُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَفُهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُ مُركَّذَّ بُواْ بِنَا يَنْتِنَا وَكَانُو عَنْهَا غَفِينِ ٥ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَافُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي نَرَكْنَافِيهَا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَيِّكَ ٱلْحُسْيَعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِ بِلَ بِمَاصَبَرُوَّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ٥

وَحَوَزْمَا بِسَيِّ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَا عَلَى فَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْمَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلِ لَمَا إِلَهَا كُمَا لَهُمْءَ الِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ وَقُومٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنُولَا مُعَالِّمَ مُعَالِّمَ مُعَالِّمَ مُعَالًا مَّ هُمْ فِيهِ وَبَكِطِلٌ مَّا حَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَا لَهُ أَبْغِيكُمْ إِلَىٰهَاوَهُوَفَضَلَكَ عُمَاكُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ بَجَيْنَكُمُ مِنْ وَالْ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ حَكْمَ سُوءَ ٱلْعَدَابِ يُقَدِّبُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْبُونَ بِسَاءَ كُوْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءً" مِن زَبِكُمْ عَظِيرٌ ﴿ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْدِ لَيْ لَيْهُ وَأَثْمَمْهَا بِعَشْرِهَتَ مَيقَتْ رَبِهِ ۚ أَزْبَعِينَ لَيْهَ أَوْهَ لَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ آخَلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَيِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِيَّا وَكُلَّمَهُ رَتُهُ مُ قَالَ رَبِ أَرِنِتِ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىي وَلَكِينِ ٱلطُّرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱلسَّمَّقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرْبَيُ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ، دَحَثًا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَكَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِينِ ٢

الحُنَّةُ لَتَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ الْمُعْرَقِ

قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَ بِكُلِّمِي فَحُدْمَاءَاتَيْتُكَ وَكُلِينَ ٱلشَّنْكِرِينَ ١ وَحَمَّتَبْنَا لَهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِشَىءِ مَوْعِظَةً وَتَفَصِيلًا لِكُلّ شَيْءِ فَحُدُّ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَبِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَسِيقِينَ ۞ سَأَصْرِفُعَنْ ءَايَنِيَّ ٱلَّذِينَ يَتَحَكَّمْ وَانَ فِ لَأَرْصِ بِعَنْ ِرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْأُ كُلِّ وَالْيَةِ لِلْابُوْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْأُسَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ ٱلْغَى يَتَخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنْهُمْ صَكَدَّبُواْ بِعَايَايِتِنَا وَكَانُواْعَنْهَاغَنِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْبِنَايَنِيمَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُرْهَلِ يُخِزَوْنَ إِلَّامَاكَالُوا يَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَٱنَّكَ ذَقَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِدِهِ مِنْ صُلِيِّهِمْ عِجْ لَاجَسَدَالَّهُ وَخُوَارُّ أَلَهْ يَرَوْا أَنَّهُ وَلَايُكَ لِمُعْمَ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ طَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِ مِرْوَرَأُواْ أَنَّهُ مُرْقَدٌ ضَالُواْ فَ لُواْ لَين لَّهُ يَرْحَمُنَارَيُنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

لحَوْدُ الْفَرِيُّ الْمُقْرِقِ الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قُوْمِهِ عَضَنَ أَسِفَاقَالَ بِشَمَا خَلَفْتُمُونِي مِ ) بَعْدِيٌّ أَعِجِلْتُ مُ أَمْرَ رَبِّكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَحِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَصْعَفُونِي وَكَادُوا يَقَتُنُوبَي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا يَجَعَنَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّامِينَ ﴾ قَلَرَبِ ٱغْفِرْلِ وَلِأَحِي وَأَدْخِلْمَاقِ رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّحَدُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَ لَهُمْ غَصَبٌ مِن رَبِهِ مِ وَذِلَةً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكُذَلِكَ نَحْرِي ٱلْمُفَتِّرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ شُعَّرَتَا تُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَجِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي سُمَّحَتِهَ هُدُى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مْرِيرَهُ بُونَ ﴿ وَأَحْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَيتَنَّا فَلَمَا أَخَدَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَهُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَسْلُ وَإِنِّيَّ أَنَّهُ لِكُنَا بِمَافَعَكَ ٱلسُّفَهَآهُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَا فِتْمَتُكَ تُضِلُ بِهَامَ لَشَهَ وَيَهَدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُنَا مَأَغْمِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَفِرِينَ ١

الحُرَةُ لَتَ سِعُ اللَّهِ الْمُعْرَدِ الْمُعْرَدِ الْمُعْرَدِ

\* وَأَحْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنيَاحَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أَصِيبُ بِهِ عَنَّ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلِّ شَيْءً فَسَأَحْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَـنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُقِيَّ ٱلْدِي يَجِدُونَهُ، مَكَنُّوبًا عِندَهُمْ فِ ٱلتَّوْرَنِيةِ وَٱلْإِنجِيلِيَا أُمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَيِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُلُهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَعْلَلَ ٱلَّتِي كَانَت عَلَيْهِ مِزْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ، وَعَـزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِيكَ هُــُوٱلْمُقْلِحُونَ ١ قُلْ يَكَ يُهَا ٱلسَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ رَمُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَاهُوَيُحَتِي وَيُعِيثُ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنيهِ ، وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْمَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ء يَعْدِلُونَ ١

لحَوْهُ النَّاسِعُ اللَّهِ الْمُعْرَدُهُ الْأَعْرَبِ اللَّهِ الْمُعْرَبِ الْمُعْرَبِ الْمُعْرَبِ الْمُعْرَبِ

وَقَطَعْنَهُمُ أَثْ مَنْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمْ مَأُواً وْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِدِ ٱسْتَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱصْرِبِ يَعَصَاكَ ٱلْحَحَرَةُ فَأَبُ جَسَتَ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا أَفَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَّلْتَ اعْلَيْهِ مُ ٱلْغَلِّمَةُ وَظُلَّتَ اعْلَيْهِمُ الْغَلِّمَةُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ حَكُولُونِ طَيْبَنتِ مَارَزَقُنَ حَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَالُوْأَ أَنفُسَهُ مِيَظَلِمُوبَ ٥ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ أَسْحُنُواْ هَا ذِهِ ٱلْفَرْيَاةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيئَتُمْ وَقُولُواْ حِطَّيةٌ وَآدَخُلُواْ ٱلْبَالِ سُجَدًا نَّغْ فِرْلَكُمْ خَطِيْنَيْكُ أُسْنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَتَدَّلَ ٱلَّهِ يِنَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقَوْلًا عَنَيْرَ ٱلَّهِ عَنِيلًا لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْ زَامِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونِ ١٠ ﴿ وَسْتَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَيْبِهِمْ حِيتَانُهُ مِيَوْمَ سَبْتِهِ مِ شُرَعَاوِيَوْمَ لَايسَيتُونَ لَاتَأْيِيهِمْ كَنْلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَقْسُ قُونَ ٥

وَوَذَ قَالَتَ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَدِّبُهُمْ عَدَّ بَ شَدِيدًا قَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّانَسُوا مَادُكِرُواْ بِهِءَ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَ ٱلسُّوَّعِ وَأَحَذْنَا لَدِينَ طَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُغُونَ ١ فَلَمَاعَتُواْعَنِمَالُهُواْعَنَّهُ قُلْمَالَهُ مَكُونُواْ قِبْرَدَةً خَسِينَ ٣ وَإِذْ تَأَدُّنَ رَبُّكَ لِيَتِعَثَّنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّةَ ٱلْعَدَابُ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ زَجِيمٌ ٥ وَقَطَّعْنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّأَ مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُورِ وَاللَّهُ وَبَانُونَهُم بِٱلْحَسَنَةِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكَتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَندَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلِنَا وَإِن يَا نِهِ مُرَعَرَضٌ مِثْلُهُ رِيَا حُدُوهُ أَلَرَ يُؤْحَدُ عَلَيْهِ مِ مِيثَقُ ٱلْكِتَب أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَنِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَانْصِيعُ أَحْرَالْمُصْلِحِينَ ٣ لحَزَّةُ لَذَبِعُ كُورِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرْدِ

\* وَإِذْ يَتَقَنَّا ٱلْجِيلَ فَوْقَهُ مُرَكَّأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوبَ ١ وَإِذْ أَخَدَرَبُكَ مِنْ بَنِي ٓءَادَمَ مِنْ طَهُورِهِ وَذُرِّ يَتَهُو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْ مَأَان تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُمَّاعَنَ هَادَاغَ فِلِينَ ﴿ أَوْتَقُولُوٓ أَيْمَا أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا دُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُهْ لِكُنَّا بِمَافِعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ آلَايَتِ وَلَعَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَٱثْلُ عَلَيْهِ مِنَا ۚ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِيْنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠ وَلَوْشِنْنَا لَرَفَعْتُهُ بِهَا وَلَحِينَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ حَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتْرُكُهُ يَهَتَّ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ وُلِّ بِعَايَدِينَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لِعَلَّهُمْ يَتَفَحَّرُونَ ١٠٥٤ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَيْنَا وَأَنفُسَهُ مُركَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَن يَهْدِ أُمَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ١

وَلَقَدْذَرَأْهَ لِجَهَمَّزُكِّيرًا مِنَ لَلِّينَ وَٱلْإِيسَّلَهُ وَقُولُ لَا يَهْ فَهُونَ بِهَا وَلَهُ مِ أَعْيُنَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مْءَاذَالٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِكَكَا لَأَنْعَلَمِ لَلْ هُمُ أَضَلُ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ ٱلأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَأْ وَدَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَيهُم سَيُحَرُونَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ءِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَ ذَبُواْ بِنَاكِينَا سَنَسْتَدْ رِجُهُم يِّنْ حَيْثُ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَأَمْلِى لَهُمَّا إِنَّا كَيْدِي مَتِينُ ﴿ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَابِصَاحِيهِ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ أُوَلَّرْ يَسُظُرُواْ فِي مَلَكُونِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتُرَبَ أَجَلُهُ مُّرِ فَيِ أَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ رِيُولِمِنُونَ ٢٠ مَن يُصْلِل أَللَّهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي ظُعَّيْنِهِ مِّ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَمَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّيًّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوَّ ثُقُلَتْ فِي ٱلسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُ إِلَّا بَعْنَةً يُتَعَلُّونَكَ كَالْكَ حَيْنَ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَحَىٰ تَرَّالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُلِ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَّامَاسَاءَ أَمَّةً وَلَوْكُنتُ أَعْمَرُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنَيَ ٱلسُّوَّةُ إِنَّ أَنَا إِلَّا مَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن نُفَسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَارَ وَجَهَا لِيسَحِثَنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيهَا فَمَرَّتْ بِهُ مِفَلَمَّا أَنَّقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَالَمِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحَالَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ١ فَلَمَّآءَ اتَّهُمَاصَلِحًا جَعَلَالُهُ وشُرِّكَاءَ فِيمَآءَ اللَّهُمَّافَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيْشْرِكُونَ مَا لَايَحَاقُ شَيْنَا وَهُمْ يُحَلِّلَقُونَ @ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ مَنْصَرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَبَصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَبِعُولُوْ سَوَآءٌ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَنِيمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ عِبَاكُ أَمْتَ لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِلْكُمْ إِلْكُنْ تُرْ صَدِقِينَ ١ اللَّهُ مُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْلَهُ مُ أَيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَا مُرْلَهُ مُ أَعْبُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْرَلَهُ مَءَ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَأْقُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَ كُرْثُمَ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

الحَرْهُ النَّاسِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللّل

إِنَّ وَلِئِيَ ٱمَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِيتَنِ وَهُوَيَتُولِّ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْمَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُ مُرْبَصُرُونَ ﴿ وَإِنْ نَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَسَعَفُواْ وَتَرَبِهُ مِينَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ حُذِ ٱلْعَقَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَرَغُ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيهُ فَإِلَّا ٱلَّذِينَ آتَـُ قَوْلُ إِذَا مَسَّهُ مُرطَنِّيفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِدَاهُ مِ مُبْصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَنْهُ مِ يَعَدُّونَهُ مِ فَا لَغَى ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَنَّيْعُ مَا يُوجَى إِلَّى مِن زَيِّي هَذَا بَصَلَ إِرْمِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ بُوْمِنُوتِ ﴿ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرْمَ ٱلْقُرْمَ الْ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَأَسِمُواْلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥ وَأُنْكِرَرَبَّكَ في نَفْسِكَ تَصَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَ ٱلْآصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْمِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن دَرَيِّكَ لَايسَتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَيْهِ عَ يُسَيِحُونَهُ وَلَهُ وِسَجُدُونَ اللهِ

سيفدة

## سُورَةُ الأَعْدَالِ

بتسمير ألله ألزة فزالتها

يَسْنَالُوسَكَ عَنِ ٱلْأَنْهَا لِلْ قُلِ ٱلْأَنْهَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولُ فَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْدِكُ مِنْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَزَادَتْهُ مُايِمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوَكَّلُونَ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَّهُمْ يُنهِقُونَ ٤ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقَّا لَهُ مِدَرَجَتُ عِندَ رَيِّهِ مْ وَمَغْيِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيعٌ ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقَامِنَ ٱلْمُؤْمِيِينَ لَكَرِهُونَ ١ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَاتَبَيَّنَ كَأَنْمَايُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٥ وَإِذْ يَعِدُ حَكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلظَّآبِهَ تَبَي أَنَّهَا لَكُمْ وَنُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَّكُرُ وَيُربِدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِحَامَ مَنهِ و وَيَقْطَعَ دَايِرَ ٱلْكَفِرِينَ ١ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْحَدِهَ ٱلْمُحْرِمُونَ ٥

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُعِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلْتَهِ كَهِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا حَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَظْمَعِنَّ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيهُ ٥ إِذْ يُغَيِّيهِ كُرُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَهُ مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُر بِهِ وَيُذْهِبَ عَمَدُ رِجْرَ الشَّيْطَانِ وَلِيزَ بِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَ مَ اذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ كُمْ أَيْ مَعَكُمْ فَتَ يِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْمِنْهُ مُركَلِّ بَنَانِ ﴿ فَالْكَ بِاللَّهُ مُر شَاقُواْ أَلَمَهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ آللَهُ وَرَسُولَهُ وَإِلَّا أَلَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْحَفِيرِينَ عَذَابَ ٱلتَارِ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُ مُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِ مْ يَوْمَهِدٍ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةِ فَقَدْبَآةً بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّ مِّ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ ٥ لحُزَّةُ الدَّبِحُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَلَرْ تَقَنُّلُوهُمْ وَلَا كِنَّ أَلَهُ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِّنْ وَلِينِهِي ٱلْمُؤْمِيينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَمًّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١٠ وَالْكُمْ وَأَنَّ أَلَهَ مُوهِنُ كُتِمِ ٱلْكَفِرِينَ ١٤ إِن تَسْتَفْيَحُواْ فَقَدْجَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَحَيِّرٌ لَكُمِّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدٌ وَلَن تُغْنِيَعَن كُمْ مِنَتُكُونَ شَيْنَا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُوْمِدِينَ ١ يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَأَنتُهُ رَتَسَمَعُونَ ﴾ وَلَا تَكُونُوا حَالَّذِينَ قَالُوا سَيعَنَ وَهُرْ لَايَسَمَعُونَ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ لُكَحَمُمُ لَدِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ أَلَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعَهُ مُ لِتَوَلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ ٱسْتَجِيمُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ء وَأَنَّهُ وَيِلْتِهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ مِثْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ حَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

وَاذْكُرُوٓا إِذ أَسُوْقِلِ لُ مُسْتَضَعَفُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَتَخَطَّفَكُوا لَنَاسُ فَنَاوَن حُمْةِ وَأَيْدَكُمْ يِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَكُ مُ تَشَكُّرُونَ ١٤ يَنَا يَهُا ٱلَّذِينَ ، مَنُوا لَاتَّحُونُواْ أَمَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَحُونُواْ أَمَّتَيْكُمْ وَأَسْتُرْ تَعْمُونَ اللهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ مِثْنَةٌ وَأَتَ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيمٌ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ إِل تَتَّقُواْ ألله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَ انَا وَيُكَيْفِرْعَن كُرْسَيْنَا يَكُمْ وَيَعْفِرْلَكُمْ وَأَلْفَهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَعْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِيتُوكَ أَوْيَقْمُلُوكَ أَوْيَعْمُلُوكَ أَوْيُحْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَحْدِينَ ١ وَإِذَا لَّتَالَ عَلَيْهِمْ ءَ يَتُنَاقَالُواْ فَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَذَا إِنْ هَلَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٥ وَإِدْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَارَهَادَ هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِمدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْمَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أُو تَنْتِنَا بِعَدَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُوَاّلَتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ أَنَّهُ مُعَاذِبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفِرُونَ ١

وَمَا لَهُ مُ أَلَّا يُعَدِّبَهُ مُ أَلَفَهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيَآءَةُ مِ إِنْ أَوْلِيٓاۤ وَمُوالِلَّا ٱلْمُشَّعُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّامُكَآءُ وَتَصْدِيَّةً فَدُوقُواْ ٱلْعَدَابَ بِمَ كُسُّرْنَكُفُرُوت اللهِ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مِ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِ قُولَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلِيْهِ رِحَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَنُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَّا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١ إِلَيْهِ مِزَاللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيرَّكُمهُ رجَمِيعًا فِيَجْعَلَهُ و في جَهَا مَرَّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِلَّهِ بِنَ كَفَرُوٓا إِن يَـنتَهُواْ يُعْفَرُلُّهُ مِمَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَقَلْيَالُوهُ مُرْحَقَّىٰ لَانَكُونَ فِتْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُأُهُ، لِنَهُ فَإِين ٱستَهَوْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَايَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْأَ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ مَوْلَنَكُمُّ يِغْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٢ \* وَاعْدَمُوا أَنْهَاعْيِمْ تُرِينَ شَيْءٍ فَأَنَّ يِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْيَا وَٱلْمَتَاعَىٰ وَٱلْمَسَاحِينِ وَآتِنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُستُرْءَ امَستُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنْزَلْمَاعَلَى عَبْدِمَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَاتِ وَٱللَّهُ عَلَى كَلِّ صَكِّلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذْ أَتُم بِٱلْفُدْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْفُدْوَةِ ٱلْقُصْوَى وَٱلرَّحِبُ أَسْفَلَ مِنْ حَكُمُّ وَلَوْ تُوَاعَدَتُ مُ لَآحَتَ لَقُتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَحِينِ لِيَقْصِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِنَةً وَوَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِنَةً وَوِتَ أَلْلَة لَسَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ إِذْ يُرِيكُ لَهُ وُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَبِيلًا وَلُوِّ أَرْدَكُ هُمْ حَيْدِرًا لَّفَشِ لْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي لَأُمْس وَلَكِينَ ٱللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مُودِ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَغَيْنِكُمْ قَبِيلًا وَيُقَيِّكُ كُمْ فِي أَعْيُدِيهِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرُاكَ انْ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُ فِيكَةً فَأَثَّبُتُواْ وَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُو تُقْلِحُونَ ٥

وَأَطِيعُواْ أَلِنَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَكَرَعُواْ فَتَفْشَانُواْ وَتَدْهَبَ ريحُ حَيْثُةً وَأَصْبِرُوّاً إِنَّ أَلَيْهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَ أَيْنِنَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِ رَطَرًا وَدِئَاءَ ٱلتَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَى سَمِيلِ أَسَّهُ وَأُسَّهُ بِمَا يَعْمَ مَلُوتَ مُحِيظً ﴿ وَإِذْ زَيْلَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُلُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَحُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْمِتَنَادِ نَكَمُّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيتٌ "مِنكُمْ إِنَّ أَرَكَ مَالًا تَرَوْتَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّ هَـُؤُلَّاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكَ فَلَ عَلَى أُللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١٠٤ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتَوَفِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكِ تَعَرُّونَ وُحُوهَهُ مِ وَأَذْبَكُوهُمْ وَذُوقُواْعَدَابَ ٱلْحَدِيقِ فَي دَلِكَ بِمَاقَدَمَتْ أَيْدِيحِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ يِطَلُّو لِلْعَيِيدِ ٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِتْرَعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِ مُرْكَفَرُواْبِهَ يَتِ تَدِّهِ فَأَخَدَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ فَوَى شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

ذَلِكَ بِأَنَّ أَسَّهَ لَرِيَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَاعَكَ قَوْمٍ حَتَّى يُعَيْرُواْ مَابِأَنفُسِهِ مُواَأَنَّ أُللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَدَأْبِ مَ لِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَّذَ بُواْبِعَابَنتِ رَبِّهِ مْفَأَهْمَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِ مِ وَأَغْرَقُا ءَالَ فِرْعَوْتُ وَكُلِّكُ كُلُّ كَانُواْظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ لَدَّوَآبَ عِمدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُورُا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّيْنَ عَهَدتَ مِنْهُ وَتُوَينَقُضُونَ عَهْدَهُ وَي كُلِّ مَرَّةِ وَهُ مُلَا يَتَقُونَ ﴿ فَإِمَا أَتَفْقَفَ مُ رَفِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَنْ صَفْهُمْ لِعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيَانَةُ فَأَنْبُدْ إِلَيْهِ مَعَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِينِ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَعَمُوا أَسَبَقُوا إِنَّهُ وَلَا يُعْمِدُ وَانَّ ﴿ وَأَعِدُواْلَهُ مِمَا ٱسْتَطَعْتُرِ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو أَللَهِ وَعَدُو كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُويِهِمْ لَا تَعَدَّمُونَهُمُ أَلِمَهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَاشُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَسَّمْ لَا تُظَامُونَ ٢٠ وَإِن جَنْحُوا لِسَمْمِ فَأَجْمَحُ لَهَا وَتُوَكِّلَ عَلَى أَلِيَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

فرة لك شر

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِي أَيْدَكَ بِنَصَرِهِ وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُّ لَوْ أَهَ قَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامَّا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُولَكِنَّ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَرِيزُ حَكِيرٌ ١٠٠٠ يَنْ أَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْمُكَ اللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْيِنُواْ مِاٰتُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِ كُع مِنْ اَنَّةٌ يُغْيِنُواْ أَلْفَ امِنَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِأَنَّهُ مُرْفَوْمُ لَا يَفْ فَهُونَ ١٤٥ ٱلْنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُرُ وَعَدِمَ أَنَّ فِيكُرْضَعَفَا فَإِن يَكُن مِنكُر مِائَةٌ صَايِرَةٌ يُغَيِبُواْ مِأْنَتَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُوْ أَلْفٌ يَغَيلُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ النَّهِ وَأَلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ هُمَكَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَ اللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١ أَوَلَا كِنَبُ مِنَ اللَّهِ سَنَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْ ثَرْعَدَابٌ عَطِيرٌ ﴿ فَكُلُو مِمَّاعَنِمْ تُرْحَلُلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيدٌ ١

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبَى قُل لِمَن فِي أَيْدِ بِكُرُ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ في قُلُو بِكُرْخَيْرًا يُؤْتِكُوْخَيْرًا مِمَّا أَجِذَ مِنكُوْ وَتَغْفِرْ لَكُوْ وَ مَنَّهُ عَكُورٌ رَجِيمٌ ١٠ وَإِن يُرِيدُ وَأَخِيَا لَنَكَ فَقَدْ حَالُواْ مَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ١ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ مِرَوَاْ يَفْسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بِعَضُهُمْ لِمَ أَوْلِيَاءُ بِغَضْ وَكَّدِينَ ةَ مَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيْبَهِ مِين شَيْءٍ حَتَّى يُهَ حِرُولٌ وَإِنِ ٱسْتَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُ مُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ ىَيْكُوْ وَيَيْنَهُم فِيثَقُ وَأَلْلَهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُ مْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ إِلَّا تَقْعَلُوهُ تَكُن فِتْمَةٌ فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَيْرٌ ﴿ وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُو وَحَهَدُواْ في سَبِيلِ أُسِّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَتِيكَ هُـرُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَّغَهِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ١٠ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ لَقَدُ وَهَاحَرُو ۚ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِكَ مِكُرُواْ وَلَوْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى سِعَضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

## ٩

بَرَءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَثَّرُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَيسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِوَاعْلَمُوٓ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِرِي ٱسَّهِ وَأَنَّ لَنَّهَ مُحْزِي ٱلْكَيْمِينَ ﴿ وَأَدَّنَّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* إِلَى ٱلتَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَيْجَ ٱلْأَحْتَبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ أَوْنِ تُنْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اللَّهِ وَإِن تُولِّينَا مُولَّا عُمَاوًا أَنَّكُرْغَيْرُ مُعْجِزِي أَلِمَهُ وَبَشِيرِ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّيرِ ٤ إِلَا لَيْنِ عَهَدتُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَرْيَنقُصُوكُوشَيْنَا وَلَرْ يُطَنِهِ رُواْعَكِ كُرُ أَحَدًا فَأَيْتُمُواْ إِلَيْهِ مْعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَيْهِمْ إِنَّ ٱمَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فالقُتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُهُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُو لَهُ مُرْكُلُ مُرْصَدِّ فَإِن تَابُواْوَ فَالْمُواْ ٱلصَّوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ١٠٥ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَحِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَتِيعَهُ مَأْمَنَهُ وَلَاكَ بِأَنَّهُ مُقَوِّمٌ لَّايِعَامُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِدَ رَسُولِهِ عَ إلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَ دَتُّ مُعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَمُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيتِ ٢ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ عُرِلا يَرْقُمُواْ فِكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِ فِي رَتَالْى قُلُوبُهُ مْ وَأَكُثُرُهُمْ فَنَسِيقُونَ ١٠ أَشْتَرَوْ أَبِنَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِيلًا فَصَدُّواْعَن سَيلِهُ وَإِنَّهُ مُ سَآةً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ الْأَيْرَقُنُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْمُعْتَدُودَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مُوْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ وَأُولَتِهِكَ هُـمُ ٱلْمُعْتَدُودَ ﴾ فَإِن تَ نُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّهَوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ فَإِحْوَ نُكُمْ فِي ٱلدِّينُ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ وَإِن نَكَتُوْ أَيْمَكُهُ مِمْ بَعْدِعَهْدِهِ مْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُرْ فقَن يَوْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مُلَّا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ يَسْتَهُونَ أَلَاتُقَلَيْلُونَ قَوْمَانَكَ تُوَالَّكُ مُوَالَّهُمْ وَهَمْ مُواْبِإِخْ رَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَحْنَشُوْنَهُمُ مَا لَكُمُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٢

قَنْ تِلُوهُ مُ يُعَدِّنَهُ مُ أَلَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُحْزِهِ وَوَيَنَصُرُكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبُ عَيْظَ قُنُوبِهِ مُرُّ وَسَوُبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ أَمْ حَسِينَتُ وَأَن تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعَلَم اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِيكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِيجَهُ وَلِنَّهُ خَيرٌ بِمَاتَعُمَالُونَ ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِيكَ حَبِطَتْ أغملهم وفي ألتارهم خلاون إلمايقم مسحد أُسَّهِ مَنْ ءَامَلَ بِأُسَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَفَامَ ٱلصَّهَ لَوَةَ وَءَ تَى ٱلرَّكَوْةَ وَلَرْيَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُو مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِـمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِركَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ أَنْتُهُ وَٱنَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَنَفْسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ ٢

يُسَشِّرُهُ مِّرَبَّهُ مِ بِرَحْمَةٍ مِنَّهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَهُ مِيْهَا نَعِيرٌ مُقِيرٌ ﴿ خَارِينَ فِيهَا أَبَدَّ إِنَّ لَنَّهُ عِمدَهُ, أَجْرُ عَظِيرٌ ١٠ يَتَ يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَحِدُو ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُ مُ وَأُولِياءً إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَصَ يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّلِمُوتَ ٥ قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْمَاؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَرْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُحَكُمْ وَأَمْوَلُ آفَتْرَفْتُهُ هِا وَيَجَدَهُ تَحُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم قِلَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأُمْرِةُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِيقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرُّهُ أُلَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْرِةِ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذَ أَعْجَبَ مُحَدِّ كَثْرَتُكُرُ فَلَرْتُغْنَ عَنْكُمْ شَيْنًا وَصَافَتَ عَيَّكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُ مُمَّدِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِيتَهُ,عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِيينَ وَأَسْرَلَ حُمُودً. لَّهِ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَدَالِكَ حَرَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ أَلَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَأَلَّمَهُ عَـ فُورٌ رَجِيهُ ﴿ يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَ ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنداً وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ أَلَّهُ مِن فَضَايِهِ } إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهُ وَحَكِيمٌ ﴿ قَالِمَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَسَّهِ وَلَا بِٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَدُّهُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَايَدِينُونَ دِيتَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّن يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَيغِرُونَ ١٠ وَقَالَتِ ٱلْبَهُ هُودُ عُنَيْرُ أَمْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلتَّصَدَرِي ٱلْمَسِيحُ آبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِم مِنْ يُضَاهِنُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ قَتَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّكُ أُنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّكُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّكُ دُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُ مُ أَرْبَ ابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ آبْنَ مَرْتِ مَ وَمَا أَمِ رُوَا إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَّا لِيَعْبُ دُوَا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا اللَّهَا وَحِدَا لَّآ إِلَنْهَ إِلَّاهُو مُسَبِّحَلْمَهُ وعَمَا يُشْرِكُونَ ٥

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَرَبُّ لِيَاللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيَّمَ نُوْرَهُ, وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُيْهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَالَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ إِنَّ كَيْرِكُ مِنَ ٱلْأَخْبَ ارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُورَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِيْزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْمِظَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ أُسِّهِ فَكَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيرِ ﴿ يُوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِجَهَ مَرَ فَتُحَوَى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُمُونُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَذَامَاكُ مَرْتُمْ لِأَنفي كُرُ مَذُوقُواْ مَاكُ مُرَ تَكْيِزُونَ ١٠٤٥ عَدَةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيْمُ فَلَا تَظَلِّمُواْ فِيهِتَ أَنفُسَكُمْ وَقَنْيَلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةُ كَمَا يُقَانِيلُونَكُوْرَكَافَ لَهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّمَا ٱلنَّيِينَ وُرِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ، عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ، عَامَا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أَلَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أَلَمَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِ عُلِيَالِلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ أنف رُوا فِي سَبِيلِ أَللَّهِ أَنَّا فَلْتُ مَرِ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَصِيتُم بالحَيَوةِ الدُّنْيَامِنَ الْآخِرَةُ فَمَامَتَعُ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ إِنْ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِمُ مَا وَيَسْتَبُدِلْ فَوَمَّا غَيْرَكُ مُ وَلَا تَضُرُّوهُ شَنِئًا وَأَللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرُ ١ فَقَدْ نَصَرَهُ أَنَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثَّايْنِ إِذْ هُمَافِي ٱلْمَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنجِيهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَمَّاً قَأْنُرَلَ أَللَهُ سَحِينَتُهُ مِعَلَيْهِ وَأَيْدَهُ مِعِنْهُ وَ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللّ وَكَلِمَهُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا أُوَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥

أنفرو أخفاقا ويقالا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِكُو قَافَهُ وَأَنْفُ كُوهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِن كُمْ تَعْلَمُونَ الْوَكَانَ عَرَضَاقَرِيبَاوَسَفَرًا قَاصِدَا لَأَنَّبَعُوكَ وَلَحِينَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوت بِٱللَّهِ لَواسْتَطَعْمَالَخَرَخْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأُسَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُ لَكَ ذِبُورَ ۞ عَمَا ٱللَّهُ عَلَى لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَّبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَّمَ ٱلْكَذِينِ الله يَسْتَنْذِ مُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يْجَهِدُوا بِأُمْوَلِهِ مَرَوَأَنفُسِ هِمْرُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَأَرْدَهُ بَتَ قُلُونُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِ مْرِي رَدُّدُوتِ ١٠٠٥ وَلَوْ رَّادُواْ ٱلْخُرُوجَ لِأَعَدُّواْ لَهُ مِعُدَّةً وَلَكِل كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَالَّهُ مُ فَنَبَّطَهُ مْ وَيِقِيلَ أَقْعُدُواْمَعَ ٱلْقَنعِدِينَ اللَّهِ خَرَجُواْمِيكُمُ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاحَبَالُا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَدَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْمِثْمَةُ وَفِيكُمْ سَمَّنَعُونَ لَهُ قُرْوَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّابِمِينَ ١

لَقَدِ ٱسْتَعَوْا ٱلْفِسْمَةُ مِن فَسَلُ وَقَدْ لَيُواللَّكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَالِهُ وَهُمْ مَّن يَقُولُ أَخْدَ لِ لَي وَلَا تَقْتِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَا مَرَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَامِينَ ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُ مُرَّوَإِن تُصِيتِكَ مُصِيدَ يُعُولُواْ قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَامِ قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ مُوضُوبَ ٥ قُلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّامَاكِتَبَ أَنَّهُ لَنَاهُومَوْلَا مَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَمْ وَكُلِّ اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ إِنَّا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَةِينَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُرْ أَن يُصِيبَ كُو أَن يُصِيبَ كُو أَنَّهُ بِعَدَابِ مِنْ عِدِدِةَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُوا إِلَّامَعَكُم مُنْزَيِصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْطَوْعًا أَوْكَرْهَ لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمُ النَّسِقِينَ ﴿ وَمَا مَسَعَهُ مِنْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُن الْمُعَالَةُ مُ إِلَّا أَنَّهُ مُركَفَ وَا بِأُلَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ صَحَرِهُونَ ٥

فَلَا تُعْبِحِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّيْاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْرَكُمْ وَهُمْرِ ﴿ وَيَحْيِفُونَ مِاللَّهِ إِنَّهُ مُرْلَمِن كُمْ وَمَا هُرِينَكُمْ وَلَاكِتَهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْمَعَرَاتٍ أَوْمُدَّحَلَّا لُوَلُوْا إِلَيْهِ وَهُمْ مَيَجْمَتُ حُوتَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَكْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَارَضُواْ وَإِن لَّرَبُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْ خَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرْرَضُواْ مَاءَالَتُهُمُ مُنَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَ لُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ، وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا لَى أُلَّهِ زَغِنُونَ ١٠٥ إِنَّمَا ٱلصَّيدَقَتُ لِلْمُقَرَّلِهِ وَٱلْمَسَكِينِ وَالْعَمْدِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلِّفَ يَقُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَآتِنِ ٱلسَّبِيلِ أَفْرِيضَةً مِّنَ أَسَّةً وَأَمَّهُ عَلِيهُ حَكِيرٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلْدِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَغُولُونَ هُوَأُدُنَّ قُلِّ أُذُنِّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ وَامْمُواْ مِنكُوْ وَ لَدِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥

يَحْدِهُونَ بِأَلَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَأَلَّهُ وَرَسُولُهُ، أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ اللَّهُ يَعَلَمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأْتَ لَهُ وَنَارَجَهَ مَرْخَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِيرِي ٱلْعَظِيرُ فَيَخَذَرُ ٱلْمُنَافِقُوتِ أَل تُكَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةً تُبَيِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِ مُّ قُلُ ٱسْتَهْرِ أُوا إِنَّ أَمَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحَدَّرُونَ ١٥ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا يَحُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِأَلَّهِ وَءَ يَئِيهِ عَ وَرَسُولِهِ، كُنتُر تَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ لَاتَعْتَدِرُواْ فَدْكُفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِيكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَابِفَةٍ مِنكُورُنُعَذِبَ طَابِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٠ الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَتُ بَغَضُهُ مِينَ بَغَضِ يَأَمُرُونَ بِٱلْمُحَرِوَيَهُ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ أَنْسُواْ اللَّهَ فَسَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُـُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَهِٰ فَهَتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ مَرَّخَلِدِينَ فِيهَأَهِيَ حَسَنُهُمُّ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَنَاكٍ مُقِيدٌ

كَأَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مِرَكَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوْةً وَأَكْثَرَ أَمْوَ لَا وَأَوْلَكُ فَأَسْتَمْتَعُواْبِحَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِ مُوَخُضَّةً كَ لَّذِي خَاصُوّاً أُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُ مْ فِي ٱلدُيْلَ وَ ٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ الْمُولَةِ لِيَهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَبُ مُودَ وَقَوْمِ إنرَهِ بِمَ وَضَحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتَهُ مُرُسُلُهُ مِ بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَاكَانَ أُلِلَهُ لِيَظْلِمَهُ مُ وَلَاكِن كُوّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَهْوَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلدَّ وَرَسُولُهُ وَ أَوْلَتِهِكَ سَيَرْحَمُ لُهُ مُ أَلَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيلُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَلَّتِ جَمَّتِ بَجْرِي مِن تَحْتِهَ ٱلْأَنْهَارُخَادِينَ فِيهَا وَمَسَنْكِنَ طَيْنَةً فِي حَنَّتِعَدْنِ وَرِضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَطِيمُ ١

يَّنَا يُهُ ٱلنَّيُّ حَهِدِ ٱلْحَكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱعْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُ مُرْجَهَ نَرُوَبِشُ ٱلْمَصِيرُ ٢٠ يَخِلِفُونَ بِأُسَّهِ مَ قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلِيهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُوَا إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ مُعُرَّالَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَيامً عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُ مُ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَدِّنِهُمُ ٱللَّهُ عَدَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ١٠٠٠ وَمِنْهُ مِنَّ عَنْهَدَ أُلَّهَ لَيِنْ ءَاتَكَ مِن فَضْلِهِ ، لَصَدَقَنَ وَلَنَكُونَا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَمَمَّا ءَاتَهُ مِينَ فَضَيلِهِ ، بَجِيلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُواْ وَهُ مِ مُعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْفَبَهُ مِينِفَاقَا فِي قُلُوسِهِ مِ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ مُ بِعَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ سِيرَهُ مَو نَجُورَهُ مُواَلِّكُ لَّهَ عَلَّمُ ٱلْعُيُوبِ۞ٱلَّذِينَ يَلْمِرُونَ ٱلْمُظَّوْعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِلا حُهْمَاهُمْ فَيَسْ خَرُونَ مِنْهُ عُرسَجِرَ أُللَّهُ مِنْهُ عُرَاكُ أَلِيكُ ١

أستعير لَهُ وَأُولَا سَنَعْفِرْ لَهُ مَا لِ سَنَعْفِرْ لَهُ وَاللَّهُ مَا مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً ع وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ وَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ لِمَقْعَدِهِمْ حِنَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وِسَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَ نَرَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَا نُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قِلْيلًا وَلْيَبْكُواْ كَيْرِاجَنَّ بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن زَجَعَكَ أَلَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَّنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلُ لَن تَعْرُجُواْ مَعِي أَبَدَاوَلَن تُقَيِّلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَزَةِ فَأَقْعُدُوا مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَنَّ أَحَدِ مِنْهُ مِمَّاتَ أَمَا وَلَا تُقَمَّ عَلَى قَبْرِيَّ ﴿ إِنَّهُ مُرَكُفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَانُواْ وَهُمْ فَلْسِيقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَندُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَرْهَقَ أَنفُسُهُ مِوَهُمْ صَحَفِرُونَ ﴿ وَهُ مَ أُمرِكَتْ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعْدَلَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ٢

سُرَّةُ لِمَا يَثِرُ اللَّهِ ا

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوَالِيْ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ مُعَهُمْ لَا يَهْ فَهُونَ ١ اللَّهِ اللَّهِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ أَعَدَ ٱللَّهُ لَهُ مُحَتَتِ تَجْرِي مِن تَعْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأَذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآةَ ٱلْمُعَذِّرُودَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُ مْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا مُّهُ وَرَسُولَهُ مُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَدَ بُ آلِيةُ إِنْ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْصَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِيت لَا يَجِدُونَ مَا يُسْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ يِنَّهِ وَرَسُولِهُ عَالَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهُ عَالَمُ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُ مُرْقُبْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُ مُ تَهِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَدٌ اللَّهِ مُواْمَا يُنفِقُونَ ١٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيكَاءُ رَصُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِنْ فَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١

يَعْتَدِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَاتَعْتَ دِرُواْ لَى نُوْمِيَ لَكُمْ وَقَدْ نَبَا أَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُ مِ وَرَسُولُهُ فَرَتُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مَ فَيُنِسَنَّكُمُ بِمَاكُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحْلِفُونَ بِأُسَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَاسَةُ وَإِلَيْهِمْ لِتُعْرِصُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِصُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُ مُ رِجْسُ وَمَأْوَلِهُ مُ جَهَا مَّرْجَرَآءُ بِمَ كَالُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَخِلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصَوْاْعَنْهُ مِّ فَإِن تَرْضَوْأُعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ الْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَيْعَاقَا وَأَجْدَرُ ٱلْآيِعَ مَوْاحُدُودَ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ وَأَللَّهُ عَلي يُرْحَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَثَرَبُصُ بِكُمُ ٱلدَّوَيِرْعَلَيْهِ مِدَايِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَغْمَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَيَتَّخِدُ مَايُمِقُ قُرُبَتِ عِندَ أُلَّهِ وَصَلَوْتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ أَلِلَّهُ فِي رَحْمَتِهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ١ لجرء عندي عشر الموت

وَٱلسَّيْقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِوَ لَيِنَ أتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ زَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ مُ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَرُ حَلِدِينَ فِيهَ آلَٰبَدُا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِعَنْ حَوْلَكُ وِيَنِ ٱلْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِيمَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱليَمَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ يَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَدِّبُهُ حِمَرَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيرِ ٥ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرُفُواْ بِذُنُوبِهِ مَرْخَلُطُواْ عَمَلَاصَيْحَا وَءَاخَرَسَيِّنًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ٩ حُذِينَ أَمْوَالِهِ وَصَدَقَةَ نُطَهِرُهُمْ وَتُركِّيهِم بِهَ وَصَالَعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنْ لَهُ مُ وَٱللَّهُ سَجِيعٌ عَلِيعٌ ثَالَهُ يَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِمَادِهِ ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ أُلَّهَ هُوَ التَّوَاكُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَىٰ عَلِيرِ ٱلْمَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَاكُمْ يُرْتَعُمَلُونَ ١٥ وَءَاحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَدِّنُهُ مِّ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ٥

شورة تؤكية

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَحَكُفْرًا وَتَفْرِيقَالَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. مِن فَبُثُلُّ وَلَيَحْمِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْفَى وَٱللَّهُ بَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١٤ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدَا لَمَسْجِدُ أَسِسَعَلَ ٱلتَّقُويَ مِنْ أَوَلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَنْقُومَ فِي فَيْ فِي هِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُجِبُ ٱلْمُطَهِرِينَ ﴿ أَفَعَنْ أَسَسَ بُنْيَكُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنِ خَيْرًا مَنْ أَسَّسَ اللَّهُ مُنْ أَسَّسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّرُوَّأَلَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَابَرَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْرِيبَةً و قُلُوبِهِ مِي إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَأَلْمَهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ٩ إِنَّ اللَّهُ أَشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَمَّةَ يُقَنِيَلُونَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَلُقْ تَلُونَ أَوْعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَئِيةِ وَٱلْإِيحِيل وَٱلْقُدْرَةَ الَّهِ وَمَنْ أُوْقِلَ بِعَهْ يُومِونَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِ رُوا بِيَتِعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَ مُرْبِهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣

ٱلتَّتِينُونَ ٱلْعَنبِدُونَ ٱلْحَنبِدُونِ ٱلْحَنبِدُونِ ٱلسَّنِيحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنِحِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَ لَنَّاهُوتَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَ ٱلْحَيْطُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِر ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ مَاحِكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَعْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوّاْ أَوْلِي قُرْبَك مِنْ تَعْدِمَا لَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَضْحَنْ ٱلْجَعِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ مِرَلِأَبِيهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ يَنَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَ لَأُوَّهُ حَلِيهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلِّ فَوَمَّا بِغَدَ إِذْ هَدَىهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَقُورًا إِنَّ ٱللَّهَ يِكُرِّثَيْءٍ عَيهُ وَ إِنَّ أَلِلَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْدِي وَيُمِيتُ وَمَالَكُم قِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانْصِيرِ ٥ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلتَبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ أتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيغٌ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُ مِنْ مُرَنَّ مَا بَعَلَتِهِ مَرَّانَهُ وبِهِ مِرَءُ وَفُ رَحِيهُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَلُوا أَن لَا مَلْجَا مِنَ أَسَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مِرلِيَتُوبُوأَ إِنَّ أَسَّهَ هُوَّ لَتُوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ اللَّهِ مَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ١٩ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْدَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَعْسِهِ مْعَن نَّفْسِيةِ عَذَ لِكَ بِأَنْهُ مْ لَا يُصِيمُهُ مُظْمَأً وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِئًا يَعِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَمَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا الْأَكْتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُ حَسِينِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مَ لِيَجْزِنَهُ مُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٥ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْفِرُواْكَافَةً فَنُوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْفَةٍ مِنْهُ مَطَّآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٢

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْقَلْيَلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَمْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ رَدَتْهُ هَاذِهِ وَإِيمَانَأُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُ مِّرايمَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ مَرَكُ وَتَهُمْ يِجْسَا إِلَىٰ رِحْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مُصَيْفِرُوت ﴿ وَلَا يَرَوْبَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرُمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ئُةَ لَايَتُونُونَ وَلَاهُمْ يَذَكِّكُرُونَ هُو إِذَامَا أَنْ زِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعَصُهُ مَرِ إِلَى بَعَضِ هَلَ يَرَىٰ كُم مِنْ أَحَدِثُمَّ أَنصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُ مُ قُورًا لَايَفَغَهُونَ ١ الْقَدْجَاءَ كُثْرَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُم عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ مِنُورَةُ وَلَمْنَ الْمُحْمِدِينِ الْمُحْمِدِينِ الْمُحْمِدِينِ الْمُحْمِدِينِ الْمُحْمِدِينِ الْمُحْمِدِينِ المُحْمِدِينِ الْمُحْمِدِينِ المُحْمِدِينِ المُحْمِينِ المُحْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُحْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُعْمِدِينِ المُعْ

## 

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْدِ أَ كَانَ لِسَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَّ أَيذِدِ ٱلنَّاسَ وَيَشِيرُ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَتِهِمْ قَالَ ٱلْكَفِرُوتَ إِنَّ هَدَا لَسَعِيرٌمُّينِ أَنَّ إِنَّ رَبَّكُوْاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لاَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْلَ مَ مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ عَذَ الصَّعُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ١٤ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مَيعًا وَعْدَ النَّهِ حَقًّا إِلَّهُ يَبْدَوُاْ ٱلْخَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْرِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصنيحت بالقسط والدين كفروالهم شراب من حميم وَعَذَابٌ أَلِيهُ إِيمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآ الْمُوَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ وَمَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَلَلْمِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا إِلَّا لَحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيِلَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١٤ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيِنِ لِفَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

لجُرْءُ الْحَادِيَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْعَأْنُواْ بِهَاوَ لَّذِينَ هُمْ مَعَنْ ءَايَنِتَنَاغَنفِلُونَ ۞ أُوْلَتِكَ مَأْوَيهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِنُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مُرَبُّهُم بِإِيعَلِيهُمُّ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعْوَلِهُ مُوفِيهَا سُبْحَلَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَجِينَتُهُ مُرِفِيهَاسَلَمُ وَعَاجِرُدَعُونَهُ مُرَأَنِ ٱلْحُتَدُ بِتَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥٥ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِي إِلَيْهِ مْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ مَافِي طُغْيَدِيهِمْ يَعْمَعُونَ ١٤ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّدَعَانَ الْمَجَنْبِهِ وَأَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا هَلَمَا كَشَفْنَا عَنَّهُ صُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَمْ يَدْعُمَا إِلَىٰ ضُرِّمَتَ هُوَكَذَ لِكَ زُيِّنَ لِمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّ ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُوْلُمَّاظَلُمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِبِالْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِسُواْ كُدَلِكَ بَحْرَى ٱلْفَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ ثُرُّجَعَلْكُمْ خَلَيْهِ فَ إِلاَّرْضِ مِنْ بَعْدِهِ مِرْ إِنْ نَظُرَكَتِفَ تَعْمَلُونَ الْ

وَإِدَ تُتْنَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَابَيَنَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْحُونَ لِقَاءَ مَا أَنْتِ بِقُرْءَ انِ عَيْرِهَ لَذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِّلَهُ، مِن يَلْقَ آي نَفْسِيٌّ إِنْ أُتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّا إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قُلُ لَّوْ شَاءَ أَلَّهُ مَاتَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَىٰكُم بِيِّيء فَقَدْ لِيشُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن فَبْدِيدُ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ فَمَنْ أَظْلَرُمِمِّنِ أَفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَدَّبَ بِنَا يُنَدِّدُ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِهُ ٱلْمُجْرِمُونِ ١٠٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ سَّمِ مَالَايَضُرُّهُ مِ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَنُوْلَاءَ شُفَعَاوُنَا عِدَاسَهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ سُبْحَدُهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَأَوْلَاكَ إِمَّةً سَبَقَتْ مِن رَّ مَكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُ مِي فِيمَافِ هِ يَحْتَلِفُونَ ٩ وَيَتُولُونَ لَوْلَا أُنرِلَ عَلَيْهِ عَالِيهٌ مِن زَّيِّهِ مَفَعُلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ بِنَّهِ فَأَنْتَظِ رُوٓ أَ إِنِّي مَعَكَ عِينَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ۞

جُرْءُ مَعَ دِي عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيْلُو مُنْ

وَوِدَا أَذَقَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ يَعَدِضَرَّاءَ مَسَّمَّهُمْ إِدَالَهُم مَّكَّرُ" فِي ٓ ايَايَنَ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ ٣ هُوَ لَدِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ حَقِّ إِذَا كُمْتُرْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةِ وَفَرِخُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَآهَ هُمُ لَمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَأَجِيطَ بِهِ مَ دَعَوُ أَلَقَة مُحْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ لَينَ أَنْجَيَّتُمَا مِنْ هَنذِهِ مِلْكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَامَّا أَنْجَنَّهُمْ إِذَا هُرَيْبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَنَّأَيُّهُ ٱلْنَاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُوعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّأَنُمَّ إِلِنَا مَرْجِعُ كُغْرَمَنْ بَيْنَكُمْ بِمَاكُنُعْ تَعْمَلُونَ ١ مِنْكُ مَشَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكِمَا أِه أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَا فِي فَحْتَكُ بهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْحِكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلَمُ حَتَّى إِدَّا أَحَدَتِ ٱلْأَرْصُ رُخُرُفَهَا وَٱرْبَيْنَتْ وَطَنَّ أَهَمُهَآ أَنَّهُ مُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَمْرُهَا لِيَلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَوْتَغْنَ بٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآلِيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَكَّرُونَ ١٤٠٥ وَآمَهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٥

\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱللَّهُ مِن وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُحُوهَ لَهُ وَتُرَّا وَلَاذِلَّةً أُولَٰنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ كَسَبُوا ٱلسَّيَّاتِ جَرَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْرُكُأْنَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُ وَقِطَعَ مِنَ لَّيْلِ مُظْمِنًا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُرَّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَسَّمْ وَشُرَكَا وَكُرُّفَزَيَّلَا بَيْهُ مُرِّوَةً لَ شُرَكَا زُهُم مَاكَنْتُمْ إِيَّانَا نَعَبُدُونَ ﴿ وَكَلَّهَ مِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْسَنَا وَبَيْنَكُوْ إِنكُمَّا عَنْ عِبَادَتِكُوْ لَغَنْفِلِينَ ٥ هُنَا لِكَ تَبَنُواْ كُلُّ مَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَزُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلُهُمُ ٱلْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ١ قُلْ مَن يَوْرُوْكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَنَرَوَمَ يُخْرِحُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَعُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَغُونَ ١ فَذَ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَكَاذَابِعَدَ ٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ حَقَّتْ كَامَتُ رَيِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ صَمَةً وَٱلْآمَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

جرء معادى عشر المعادي عشر المورة بوء

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُرْمَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَنْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٣ فَلْهِلْمِن شُرَكًا بِكُرْمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقُّ أَن يُنْبَعَ أَمَّ لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوْكِفَ تَحَكُّمُونَ ٢ وَمَايَشِّعُ أَحْثُرُهُمْ إِلَّاطَنَّأَ إِنَّ ٱلطَّلَّ لَايُغَنِّي مِن ٱلْحَقَّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَبِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَيَىٰ مِن دُورِ ٱللَّهِ وَلَٰكِينَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَقْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِتْلِهِ ۽ وَآدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرُصَدِقِينَ ﴿ بَلَكَدَّبُوا بِمَا لَرْيُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَدَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَانطُرْ كَيْفَ كَانَ عَيْمَةُ ٱلطَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُ مِنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُ مِنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُوْ عَمَلُكُمْ أَسُّم بَرِيْنُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَّ ءُ مُمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِبُولَ ١

وَمِنْهُم مِّن يَطُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهَدِى ٱلْعُعْيَ وَلَوْكَانُو لَا يُبْصِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسَ شَيْءًا وَلَحْكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَغَشُرُهُمْ كَأَن لَرِّ يَلْبَثُوۤ أَإِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُ مُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَا فُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا رُبِينَكَ بَغَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْسَوَقَيْنَكَ فَإِلَيْمَامَرْجِعُهُ مِنْمَ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَايَفَعَلُونَ ﴿ وَإِلَيْكَالِ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مِ قُصِيَ يَيْهُم بِ لَقِسْطٍ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ أَمْ لِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَ جَاءَ أَحَلُهُمْ فَلَا يَسْتَنْ خِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلْ أَرَةَ يْتُعْرِ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُهُ وبَيْنَتًا أَوْنَهَا رَامَّاذَا يَسْتَعْصُ مِنْهُ ٱلمُحْرِمُونَ ١ أَنْمَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُ بِيهِ ءَءَ ٱلْنَ وَقَدَكُنتُم بِهِ ء تَسْتَعَبِّجِلُونَ ١٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجْرَوْنَ إِلَّا بِمَا كُمْةُ تَكْسِبُونَ ١٠ وَيَسْتَسِنُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ وَلَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِرِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ هَفِي ظَلْمَتْ هَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ يَوَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَدَابِ وَقُصِي بَيْسَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٤ أَلَّ إِنَّ يِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ يَ وَٱلْأَرْضُ ٱلَّاإِنَّ وَعْدَ أَسَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ لِايَعْلَمُونَ ١ هُوَيُحْقِي ، وَيُعِيتُ وَوِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُمِ مَّوْعِظَةً مِن زَّبَكُمْ وَسِنْفَآءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ فَنْ بِفَصْلِ أَللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِيلًا لِكَ فَلْيَفْرَحُواْهُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُعِمَّا أَمْرَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِن يَرْقِ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِتَ لَكُمِّ أَمْعَلَى لَيُّهِ تَفْتَرُونَ ١٤ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَدِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُ رُهُمْ لَايَشْكُرُودَ ١ وَمَاتَكُونُ فِي شَأَدِ وَمَاتَتُلُواْمِنْهُ مِن قُوْءَانِ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْعَمَلِ إِلَّاكُنَّاعَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِتْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْصِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن دَاكِ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فَكِتَبُ مُّبِينِ ٥ أَلَآ إِنَّ أُولِيّاءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَ قُونَ ١ اللَّهُ مُ ٱلْبُشْرَيْ في ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِيرَةِ لَاتَبَدِيلَ لِكِيمَاتِ ٱللَّهِ وَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمَّ إِنَّ ٱلْعِـرَّةَ بِلَهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ بِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِمُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِل يَشَّبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسَكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنِ لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا سُنْحَنَهُ وهُوَ ٱلْغَنِي لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَيْنِ بِهَدَا أَتَقُولُونَ عَلَى أُلَّهِ مَالَاتَعْ مَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَكِدِبَ لَايُقْدِحُونَ ٥ مَنَةٌ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ رَثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَيِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ١

\* وَ مُنْ عَلَيْهِ مُرَبَّا نُوْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَقَوْمِ إِن كَانَ كَابُر عَيَّكُمْ مِّفَامِي وَتَدْكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَحَّلُتُ مَّجْمِعُوٓا أَمَّرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُوَلَايَكُنْ أَمْرُكُرْ عَلَيْ كَعُرْعُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَاتُنظِرُودِ ١٤ فَإِن تُوَلَّيْ يُرْفَعَاسَا لَلْكُمْ مِن أَحْرِّ إِنَّ أَخْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكَدَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْمَهُ مِ خَلَيْهِ وَأَغْرَقْنَا لَّذِينَ كُدَّ وُ إِعَايَنِيَّ أَفَاسُلُرَكِيفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ اللهُ مَا يَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مْرَفَجَاءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّسَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْبِمَاكَدَّبُواْ بِهِ عِن قَبَلْ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُنُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَتْنَامِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَايِهِ عِهِ عَايَدِينَا فَأَسْتَكُمِّرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَا مُجْرِمِينَ ١ فَمَاجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَالُوٓ أَإِنَّ هَذَا لَسِحْرُمُّ بِينْ ١ قَلَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِ لَمَّاجَاءَ كُرُ أَسِحْرُهَنَدَ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١٤ قَالُواْ أَحِنْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَحَدْنَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا لَكِيْرِيَآء فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَحُنُ لَكُمَّا بِمُوْمِنِينَ ٢

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَنجِرِعَلِيمِ ١ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُ مِمُلْقُوتَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلبِيحَرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِئُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْبِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَامِمَنِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ مِعَلَى خَوْفِ مِن مِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مُ أَن يَفْيَدَهُمُ مُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ، لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَغَوْمِ إِن كُنتُ رْءَ مَنتُم بِأُسِّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَ لُواْعَلَى ٱللَّهِ تُؤَكِّلُ مَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْمَا وِتُنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الله وَيَحْدَارِرَ حْمَيْكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَهِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اللهُ وَسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِ حَكُمَا بِعِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُوتَكُرَ قِينَاةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِنْرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِيْمَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَارَيِّنَالِيُضِلُواْعَن سَبِيلِكُ رَبِّنَا ٱطْمِسْعَلَى أَمْوَلِهِمْ وَّ شَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مِ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَاتَتَبِعَآرِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْ أَمُونَ ١٠ وَجَنُوزْنَا سِنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱلْبَحْرَةُ أَنِّكَ هُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيَاوَعَدْقَّاحَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ لَغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيءَ امَنتَ بِهِء بَنُوٓ أَإِسْرَةٍ بِلَّ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسَامِينَ ٢٥ ءَ آكَنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَحِيكَ بِسَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَيْنَالُغَ فِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مُبَوِّأَصِدْ فِ وَرَزَقْنَهُ وَمِنَ ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَكَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُ مُرَالِعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ فَإِن كُنتَ فِيشَافِ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِيتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِكَ فَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُوٰنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَدَّ بُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُركَيِّلِمَتُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ صِحُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُأُ ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

عَلَوْلَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَتَّاءَ امَنُواْكَشَفَاعَنْهُ مِعَذَابَ لَلْجِرْي فِي الْحَيَوةِ ٱلدِّيا وَمَتَّعَنَّهُ مِّ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَّ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مِ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَاكَانَ لِيَعْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِدْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى لَدِينَ لَا يَعَقِلُونَ ۞ قُلِي أَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَّايُؤْمِنُونَ المُ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبِّلِهِمْ قُلْ فَأَنتَظِرُوٓ أَيْكِ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ سُنجِي رُسُلَنَاوَالَّذِينَ مَامَنُوا حَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَانُحِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ مُن يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِينَ أَعْبُدُ اللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّى كُرُو مُرْتُ أَنْ أَحَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِينَ ٢٥ وَأَنْ أَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَلَاتَدُعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَلا يَمَعُكَ وَلَا يَصُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

المرابع المراب

بنسب مِ أَلْمُ الرَّمْ الرَّحِيبِ

الرَّكِتُ أَخْكِمَتْ اَيْنَهُ وَثَوَ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ عَكِيمٍ خِيرِهِ الْاَتَفَّدُ وَلَالْاَلْدَهُ إِنَّى لَكُمْ مِنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَنِ اَسْتَغْمِرُواْ رَبَّكُونُوَ وَلُولَالِيهِ مُعْتِغَكُمْ مَنَعًا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَصْلَةً وَإِن تَوَلَّواْ فَإِن آخَافُ عَلَيْكُو عَدَابَ وَمُ كُلِيرٍ ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَنَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ لَآ إِنَّهُمْ كَلِيرٍ ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَنَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ لَآ إِنَّهُمْ يَعْلُونَ صُدُورَهُمْ لِيسَتَخْفُواْ مِنْهُ الْاحِينَ يَسْتَغْشُونَ فِي بَهُمْ يَعْلَوْمَ النِيسُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُودِ ۞ يَعْلَوْمَ النِيسُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ الصَّدُودِ ۞ \* وَمَامِن دَانِيَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَأَكُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَسْلُوكُ وَأَيْكُوْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّنَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَا إِلَّاسِحْرٌ مُّنِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَحَّرْبَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّى أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَيَتُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ ۚ ٱلْآيَوَمَ يَأْتِيهِ مَلَيْسَ مَضْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمَاكَ الْوَايِهِ عِيسَتَهْرُ وَتَ ﴿ وَلَينَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نُرَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَمِنْ أَذَفْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَمَرَّاءً مَسَنَّهُ لَيَتَفُولَنَّ دَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ ولَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَنَبِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌكَبِيرٌ ٥ فَلَعَلَكَ تَارِكٌ بَعْضَمَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَصَابَقٌ بِهِ، صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَمِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰكِ آسَىٰءِ وَكِيلُ ٢

أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيَّتِ وَآدُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُرُمِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُ رَصَادِ قِينَ ١ فَإِلَّهِ يَسْتَجِينُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُوِّ فَهَالْ أَنتُ مِنْسَامُونَ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَاوَذِينَتَهَانُوَفِ إِلَيْهِ مِرْأَعْمَالَهُ مِّ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلْنَارُ وَحَبِطَ مَاصَمَعُواْفِيهَا وَنَظِلُ مَاكَانُواْيَعَمَلُوت ٥ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّبِهِ، وَسَنْلُوهُ شَاهِ لَيْمِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ، كِتَبُمُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِيَّء وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْرَابِ قَالْنَارُ مَوْعِدُهُ وَلَلْ تَكُ فِي مِزْيَةٍ مِنْ أَلْ ٱلْحَقُّ مِن زَبِكَ وَلَكِنَّ أَكَ عُرَّ ٱلنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْمَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَنْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَتَّوُلُ ٱلْأَشْهَدُهَ وَلَا يَكْدَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ حَكَفِرُونَ ٥

أُوْلَنَهِكَ لَرْيَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَالَ لَهُ وَيْنِ دُوبِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُصَنِّعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّعْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُ مَا هُوْ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١ الْجَرَمَ أَنَّهُ مُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَسُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَنْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُ وِنَ ٢٠٠٥ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَيْرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِينَانِ مَثَلًا أَفَلَاتَذَكَ وَتُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوجًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُّهِينُ ٥ أَن لَاتَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ٥ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا مَرَىكَ إِلَّا إِشَرَامِتْكَ وَمَانَزُمِكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَزَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُ مِعَلَيْ مَا مِن فَضَل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَيْدِ بِينَ ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِل كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَّتِي وَءَ اتَّسْنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ، تَعُيْمَيْنَ عَلَيْكُمُ أَنْلُرِمُ كُمُوهَا وَأَنْ رَلَهَا كَرِهُونَ ١

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مَا اللَّإِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَمَا يظارد الِّدِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُ مِمُلَقُواْرَتِهِ مِّوَلَكِيَّ أَرَنَكُمْ قَوْمَا يَجْهَلُونَ ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَسَمُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُ مُّ أَفَلًا تَذَكِينُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِيدِي خَرَآيِثُ أَسَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِيدِي خَرَآيِثُ أَسَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُوْ لَن يُؤْمِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِ هِمْ إِنِّي إِدَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٤ قَالُواْيَنُوحُ قَدْ جَدَلَّتْنَافَأَ كُثَّرْتَ جِدَالًا فَأْتِنَا بِمَا تَقِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِ قِينَ ﴿ قَلَ الْمَا يَأْتِيكُم بِهِ أَنَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَتُه بِمُعْجِرِينَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُوْ هُوَرَبُكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ أَفَرَكُمْ يُعُدُهُ فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَمَا لَهِي ٓ مُعَاجِّهُ مُولَ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَاصَ فَلَا تَبْنَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْمَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْيِمًا وَلَا تُخَطِّنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ أَإِنَّهُ مِمُّعُرَقُوك ٥

وَيَصْعَ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا يُس قَوْمِهِ ، سَخِرُوا مِنهُ قَلَ إِن تَسْحَرُواْ مِنَا فَإِنَّا لَسْخَرُ مِنكُرْكُمُ الشَّخَرُونَ مُقِيدُ ١ حَتَّى إِدَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَ مِن حُيِّ رَوْجَيْ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ تِإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ أَرْكَمُوا فِيهَا بِسَـهِ أُلَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَا إِنَّ رَفِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ أَبْدُهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُيَّ أَرْكِ مَّعَمَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَيفِرِينَ ١ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَصِمَ ٱلْتَوْمَ مِنْ أَمْرِ أُسَّهِ إِلَّا مَن رَجِعَةً وَيَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآءُ أَقْلِعِي وَيغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُواْلُسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ نُوحٌ زَّيَّهُ, فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخْكُمُ لَلْكَكِمِينَ ٢

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْ لِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَلِحَ فَلَا تَسْعَلْنِ مَ لَيْسَ لَكَ بِهِ مِعِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ا قَ وَ لَرَبِ إِنَّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِدِمِ عِلْرُ وَرِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فِي قِيلَ يَنُوحُ أهيظ يسكنير مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَيرِ مِمَنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَيرِ مِمَنَ مَعَكَ وَأَمَةُ سَنُمَيِّعُهُ وَثُمَّ يَعَشُهُم مِنَاعَدَابُ أَلِيمٌ ١٠٤ وَأَمْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّه مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَلَتُ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَندَاً فَأَصْبِرٍّ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٢ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْنُدُواْ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن أَجْرِيَ إِلَّاعَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَنْقَوْمِ أَسْتَغْهِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّةً ثُونُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْتُ عُمِيدَرَارًا وَيَسَرِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوِّيَتِكُمْ وَلَاتَنَوَلُوا مُجْرِمِينَ ١ قَالُواْيَنَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيْنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَخَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضَ الِهَتِمَا لِسُوَءً قَالَ إِنَّ أُشْهِدُ أَلَّهُ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِي بَرِيٓ ، يُمِّعَالُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِيِّهُ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعَ ثُمَّ لَا تُطِرُونِ ١٤ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى أُلَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَّ مِن دَآبَةٍ إِلَّاهُوءَ لَخِذْ بِمَاصِيَتِهَأَ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ فَإِل تُوَلُّوا فَقَدْ أَبُّلُغُتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُرُ وَيَسْتَحْيِفُ رَبِّي فَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّونَهُ و شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَمِيظً ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُهَا جَعَيْمَنَا هُودًا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِنَّا وَيَخِيَنَ هُم ِمِنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ جَحَدُوا بِيَ يَنتِ رَبِهِ مِرْوَعَصَوْ أُرُسُلَهُ ءُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلَّ جَبَّا رِعَيبِ دِرْقُ وَٱتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَّا إِنَّ عَادُاكُفُرُواْ رَبِّهُمْ أَلَّا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمِهُودِ ٢٠٠٥ وَإِلَىٰ ثَمُودَاْ عَاهُمْ صَلِحَا قَالَ بَـ قَوْمِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ عِينَ إِلَهِ عَيْرُةً وهُوَأَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُرْ فِيهَافَاسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّتُوبُواْ إِلَيْدُ إِنَّ رَبِي فَرِيبٌ مُحِيث ٥ قَ لُواْ يَصَالِحُ قَدَّكُنتَ فِيهَا مَرْجُوًّا قَبَلَ هَدَآ أَتَنْهَلْنَآ أَن نَعْبُدَ مَا يَعَبُدُ ءَابَا أَرُبَا وَإِنَّا لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢

قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِل كُنتُ عَلَىٰ بَيِّكَةِ مِن زَّتِي وَءَ تَسِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنَةً وَفَكَا تَزِيدُونَي عَيْرَ تَحْسِيرِ ﴿ وَيَنْقُوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا لِسُوَّ وَيَأْحُدُكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ ١٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنْتُهُ أَيَّامِّ ذَٰلِكَ وَعَدُّعَيْرُمَكُدُوبِ۞ فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا يَحَيَّتْنَاصَيْلِحَاوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِنْاوَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَدَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِينرِهِمْ جَنيْمِينَ ٢ كَأَن لَمْ يَغْمَوُ إِفِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثُمُودَا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ الْا بُعْدًا لِنَمُودَ ١ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْشَرَى قَالُوا سَلَمَّاقَ لَ سَلَوْفَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِحْلِ حَنِيدٍ ١ فَكَمَّارَءَ آ أَيْدِيَهُ مِ لَانْصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُ مُواَ وَجَسَ مِنْهُ مُرخِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآيِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ٥

قَالَتَ يَنَوَيْلَقَيْءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ لَحَمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنُهُ,عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ, حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلزَّوْعُ وَحَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَافِي فَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِنْ هِيرَ لَحَلِيمُ أَوَّ هُمُّنِيبٌ ﴿ يَنَإِنْ هِيمُ أَغْرِضَ عَنْ هَدَ آ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُ زَيْكَ وَإِنَّهُمْ ءَايِيهِ مْ عَذَابُ عَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُمَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَندَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّكَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلآءِ مَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُلَكُ مِّ مَّ تَتَعُواْ لَدَهُ وَلَا يَحُرُونِ فِي صَيْغِي ۖ أَلْيَسَ مِنكُرْ رَجُلُ رَسِيدٌ ١ ةَ لُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٩٥ قَلَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُرُفُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُحْنِ شَدِيدِ ٢٥ قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَهِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُّ إِنَّهُ مُصِيلُهَ مَ أَصَانَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصِّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ٢

فكماحكاء أمرناجعكناعنليها سافكها وأمطرناعكيها حِحَارَةُ مِن سِيحِيلِ مَنطُودٍ ١ مُسَوِّمَةً عِندَرَيِّكَ مُ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلطَّلِلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿ وَإِلَّىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُ وَلَا تَنَقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ۚ إِنَّ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ﴿ وَهِ وَهَمْ وَهِ أَوْفُو الْمِحْيَالَ وَالْمِيزَانَ مَا لِقِسْطَ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاهَ هُمْ وَلَاتَعْنُوْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِينَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَمَا أَنَاعَلَيْكُم يحَفِيطِ ١ قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَ ابْنَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَ لَى فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَتُولُ إِنَّكَ لأَنتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَعَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ سَيِّ يَهِ مِنْ رَبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَمَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَنَكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَ ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥

وَيَنْقُومِ لَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَهُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم ببَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودُ إِنَّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَيْرُا مِمَّاتَقُولُ وَرِنَّا لَنُرَيكَ فِيمَنَاصَعِيفًا وَلُوْلَارَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَرِيزِ ۞ قَالَ يَفَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَرُّعَلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِذَ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَيلً سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبٌّ وَآزِتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُمَا نَجَيَّنُنَا شُعَيْمًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبرَجْمَةِ مِنَّاوَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينَرِهِمْ جَيْمِينَ ١ كَأْنَ لَمْ يَغْمَةُ أَفِيهَا ۚ أَلَا بُعْدَا لِمَدْيَنَ كَمَابِعِدَتْ ثُمُودُ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَنْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِيْنَاوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْذَ وَ مَلَا يُهِ ء فَأُتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِيرْعَوْنَ بَرَشِيدِ ١

يَقْدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأُورَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِشْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٤٥ وَأَنْبِعُواْ فِي هَادِهِ عَلَقْمَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ بِشَرَ ٱلرِقْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٤ وَلِكَ مِنْ أَسُاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ وَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُّ وَحَصِيدُ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَا حِينَ طَلَمُوا أَنفُسَهُ مِّرَفَهَا أَغْنَتَ عَنْهُ مِرْءَ الِهَتُهُ مُرْالَتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ أُسَّهِ مِن شَيْءِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَمَارَادُوهُمْ عَيْرَ نَبْيِبِ ١ وَكَذَلِكَ أَخْذُرَبِكَ إِدَآ أَخَدَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَلِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ ١٤٠٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِكَ لَلْبَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَ إِلَّ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ٥ وَمَانُوَخِرُهُ وِإِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٤ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكُلِّرُنَفْسُ إِلَّا إِذِيهِ ، فِهَنْهُ مُرْشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَفُّواْ فَعِي ٱلنَّارِلَهُ فِيهَازُوبُرُ وَسَهِيقُ ٥ حَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَ ٱلْأَرْصُ إِلَّامَاسًا أَهُ رَبُّكَ إِذَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَاسُلَةً وَبُكَ أِلَّا اللَّهِ فَاللَّهُ المُريدُ ١ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُكً عَطَاءً غَيْرَ يَعَذُونِ ٥ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّايَعُ بُدُهَ فَؤُلَّاء مَايَعُ بُدُونَ إِلَّاكُمَايَعَ بُدُ ءَ بَآ أَوُٰهُ مِ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ مُرنَصِيبَهُ مَ غَيْرَ مَنْفُوصِ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَحْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مَ لَغِي شَكِّ مِنْهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لِّمَا لِيُوَعِيِّنَهُ رَبُّكَ أَعْمَالُهُ مَّ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَيِرٌ ١ فَأَسْتَقِعْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَاتَرْكَنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُ النَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ا تُعَ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلمَّهَارِ وَزُلْعَامِنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ دِكْرَىٰ لِلدَّ كِرِينَ أَنْ وَأَصْبِرَ فَإِنَّ أَلْمَهَ لَايُضِيعُ أَجْرَا لُمُحْسِينَ ﴿ فَلَوْلَاكَ اللَّهِ مَنَّ ٱلْقُرُونِ مِن قَتَلِكُمْ أُوْلُواْبِقِينَةِ بَهُوَت عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاقَلِيلَا مِتَنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُواْ مَا أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِرُوا أَهْلُهَا مُصَلِحُونَ ٥

وَلَوْشَآءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ هِي لَا مَن رَّحِهَ رَبُكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُ مُّ وَتَمَّتْ حَيْمَةُ رَبُكَ لَا مَن رَّحِهَ مَرَبُكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُ مُّ وَتَمَّتْ حَيْمَةً رَبُكَ فَا لَكُنْ مَا لَمُنْ مِن الْجَمْعِينَ هُوَ وَكُلَّ الْمَثْنُ اللَّهُ وَاللَّانِ الْحَمْعِينَ هُوادَكُ وَحَاةً كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِن أَبُاءَ الرُّسُلِ مَا لُتُنِتُ بِهِ وَفُوادَكُ وَحَاةً كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِن أَبُاءَ الرُّسُلِ مَا لُتُنِتُ بِهِ وَفُوادَكُ وَحَاةً كَ فِي هَذِهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُولُ ال

## المحالي الموروكونيات المحالية المحالية

بِنْ مِلْهُ الرَّغْرِ الرَّحِي مِ

الرَّ يَلْكَ النَّهُ الْحَيْنِ الْمُيِينِ ﴿ إِنَّا أَرْلَنَهُ فَرْءَ نَا عَرَبِيَا لَعَلَكُ مُ تَعْقِلُونَ ﴿ خَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ عَرَبِيَا لَعَلَكَ مَنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَالَ وَإِلَّى أَنْ الْمَا الْقَرْءَالَ وَإِلَى كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ الْفَرْءَالَ وَإِلَى كُنتَ مِن قَبْلِهِ ء الْقَصَصِ بِمَا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَالَ وَإِلَى كُنتَ مِن قَبْلِهِ ء لَمِنَ الْغَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَابَتِ إِنِي رَأَيْتُ الْعَذَ عَشَرَكُونَ كَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا وَاللَّ

ةَ لَيَنْيَ لَا تَقَصُّصُ رُءْ يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِدُواْ لَكَ كَيْسًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِسَنِ عَدُوٌّ مَٰهِينٌ ﴿ وَكَدَ لِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُسِّتُّ يِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ لِيَعَقُوبَكُمَا أَتَمَهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَنلُ إِبْرَهِمِمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ فَهِ لَقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَيْهِ ءَ النَّ لِلسَّابِلِينَ ١٤ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَّى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥ أَقْتُ لُو أَيُوسُفَ أُو آطْرَحُوهُ أَرْضَا يَحُلُ لَكُمُ وَجُهُ آيدكُمْ وَيَكُونُواْ مِنْ بَعَدِدِهِ وَقُوْمَا صَيْلِحِيتَ اللَّهِ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ لَاتَقَتْلُواٰيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُتُمْ فَعِلِينَ ۞ فَالُواْيَتَأْبَانَامَالَكَ لَاتَأْمَعْنَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنصِيحُونَ ﴾ أَرْسِلْهُ مَعَمَاعَدَا يَرْبَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ وَلَحَنفِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن نَدَّهَمُواْ بِهِ ء وَأَحَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَسُّمْ عَنْهُ غَنْهِ لُوتَ ﴿ قَالُواْلَيِنَ أَكَلَهُ لَذِنْهُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥

فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِ ء وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُنُ وَأَوْجَبُمَّا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٥ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞ فَالُواْيَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبَانَسَبِّقُ وَتَرَكَّمَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّبُ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لَمَاوَلُوْكُنَّاصَدِقِينَ۞وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَهِ كَدِبِ قَلَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُ مُ أَنفُسُكُو أَمْرًا فَصَرْ حَمِيلً وَأُسَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَيَجَآءَنَ سَيَّارَةً ۗ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَقَالَ يَنْبُشّرَىٰ هَذَاعُكُو وَأَسَرُوهُ بِضَنَعَةٌ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأْتِهِ وَأَكْرِمِي مَثْوَيَهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوْمَتَخِذَهُ وَلَدُأُوكَا وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَحَاثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَرَوَدَتُهُ ٱلِّتِي هُوَ فِي بَيْنِهَاعَن نَّفْسِهِ ء وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوَّابَ وَقَالَتَ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَادَ أُللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواكٌّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ مِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابْرُهَدن رَبِّهِ عَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِمَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَ ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُنُرِ وَأَلْفَيَاسَيِدَهَ لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَزَأُ وْعَذَابُ أَلِيكُ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْبِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيدِينَ ١٠٥ وَإِن كَانَ قَيمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَدَّبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَ اقْمِيصَهُ ، قُدَّ مِن دُبُرِ قَ لَ إِنَّهُ ، مِن كِنَدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنَّ هَذَأُوَٱسْتَغْهِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كَيْكِ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٩٠٠ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِيسَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَن نَّفْسِهُ أَء قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنِهَا فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ٢

الجرب 14

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّ وَءَ تَتَكُلُّ وَحِدَةِ مِنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَّنَهُ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْسَ بِنَّهِ مَاهَلْذَابِشَرَّا إِنَّ هَـٰذَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيرٌ ﴿ قَالَتْ فَدَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدِنُّهُۥ عَن نَفْسِهِ عِ فَأَسْتَعْصَمَرُ وَلَهِن لَرْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيُسْجَكَ وَلَيَكُونَامِنَ ٱلصَّنِعِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَتِي كَندَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَبُهُ وَفَصَرَفَ عَنَّهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَيهِ مُن ثُمَّ بَدَالَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيِن لِيَسْجُنَّهُ: حَتَّى عِينِ۞وَدَخَلَمَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانُّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَىٰنِيّ أَعْصِرُ حَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرَىٰنِيّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي حُنْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةً نَيْفَنَا بِتَأْوِيدِيِّةٍ إِنَّا مَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرَزِقَانِهِ عِ لَا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيدِهِ وَقَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا دَٰلِكُمَا مِمَاعَلَمَني رَبَّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَهُم بِٱلْآحِرَةِ هُمْ حَفِرُونَ ١

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَاءِي إِترَهِ مِرَوَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَالَ لَ أَن تُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٌ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحَةً ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُكُرُونَ ١ يَصَاحِي ٱلسِّجِن ءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ حَيْرُ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ المَا مَعَيْدُونَ مِن دُونِهِ وَإِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُهُ وَهَا أَنْتُمْ وَءَ بَآؤُكُ مِمَّا أَنْرَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطُ نِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرَأَلَاتَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْتِ مُولَٰكِنَّ أَحْتُرَ ٱخَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞يَضَحِبَي ٱلسِّحْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْفِي رَبَّهُ رِخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِن زَأْسِيةً عُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِ يَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّدِي ظُنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِنْهُمَا أُذْكُرِ فِي عِندَ رَبِّكَ عَأْسَمهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرَ يَهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ يضْعَ سِينِيت ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَادِ يَأْكُنُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُنْتٍ خُضْرِ وَأَحَرَ يَالِسَتِ يَنْهُا ٱلْمَلَّا أَفْتُونِي فِي رُءَيِّنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَّاتَعَبُرُونَ ٥

وَ لُو الصَّغَنْ أَصْلَيْرُومَا يَحَنُّ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَصْلَمْ بِعَلِيمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي بَجَامِنْهُ مَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُبَيِّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ١٤ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَفَرَتِ سِمَانِ يَأْحُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُلَتٍ خُصْرِ وَأُخَرَيَا بِسَنِ لَعَلَىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ قَالَ تَرْرَعُونَ سَبْمَ سِينِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَد لَّهُ فَذَرُوهُ فِي سُنْيُهِ عِي لَّا قَلِيلًا مِنَا تَأْكُونَ ١ اللَّهُ مَا أَتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌيَّ كُلْنَ مَّ قَدَّ مْتُمْلُهُنَّ إِلَّا قِلِيلَامِمَا تَخْصِنُونَ اللَّهُ ثُرِّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَيكَ عَمَّ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْتُونِي بِيِّهُ عَلَمْنَاجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنْعَلَّهُ مَا بَالُ ٱليِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ زَوَدتُنَّ يُوسُفَعَن تَقْسِهُ وَقُسَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْنَ حَصَّحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَارُ وَدَتُّهُ مِعَن نَفْسِهِ مِ وَإِنَّهُ وَلِينَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرِّ أَخْمَهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْحَاسِينَ ٢

\* وَمَ أَبُرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَجَ رَبَّتً إِنَّ رَبِّي عَنْفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُوبِي بِهِ عَأَسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلَّيْوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَايِنِ ٱلْأَرْصِ إِنِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ برحْمَتِنَ مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَخْرَأُ لَمُحْسِيبِنَ ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَخْرُ الْمُحْسِيبِنَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلاَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ١٠٥ وَجَاءَ إخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَانُواْعَلَيْهِ فَعَرَفَهُ مْ وَهُ مْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ أَنْتُونِي بِأَخِ لَكُم مِنْ أَبِيكُمْ لَا تَرَوْدَ أَيْ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٤ عَإِن لَرْمَا أَوْفِ بهِ عَلَاكَيْلَ لَكُوْعِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٢٥ قَالُواْ سَنْرَوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَقَنْعِلُونَ ١ وَقَالَ لِهِتْمَنِيهِ أَجْعَلُواْ بِصَنْعَتَهُمْ فِي رَصَالِهِمْ لَعَلَّهُ مِي يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱلقَلَبُوٓ أَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مِرْلَعَلَّهُ مُرْبَرْجِعُوت فَأَرْسِلْ مَعَمَا أَخَامَانَكَمَتَلُوَإِنَّالَهُ ولَحَافِظُوتَ ١

المرَّهُ عَرِينَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَبُوسُكَ اللَّهِ مَا يُوسُكَ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُرْعَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِن تُكْرَعَلَ إِلَّاكِمَا أَمِن تُكْرَعَانَ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَلِفِظّاً وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِيلِ ١ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَنعَتَهُمْ زُدَّتَ إِلَيْهِمِّ فَالُواْ يَنَأْبَانَا مَانَنِعِيُّ هَادِهِ وَيَصَاعَتُمَارُدَّتَ إِلَيْنَأَوْنَمِيرُأَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَرْدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ١ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُكِي بهِ وَ لَا أَن يُحَاطَ بِكُوْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْيْقَهُ مْرَقَ الْ ٱللَّهُ عَلَى مَا ىَقُولُ وَكِيلُ۞وَقَالَ يَنبَنِيَ لَاتَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ وَآدْحُلُواْ مِنْ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِقَةً وَمَاۤ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَتُّو عَلَيْهِ تَوَحَكُلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَنُوهُمْ مَّاكَالَ يُعْنِي عَنْهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنهَا وَإِنَّهُ لِلْدُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاةً قَلَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٢

فَمَتَاجَهَزَهُم يَحَهَارِهِ مُجَعَلَ ٱليِّمَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنُ أَيْتُهَا ٱلْمِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرَقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَهْقِدُونَ ١٠ قَالُواْ نَفَّقِدُ صُوَاعَ لُمَيكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ مِرْعِيدٌ ١٠ قَالُو تَ لَهِ لَقَدْ عَيِنْتُ مِمَّاجِنْنَا لِمُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُنَّا سَرِفِينَ اللهُ قَالُواْ فَمَاجَزَّؤُهُ وَإِن كُنْتُ رَكْدِينِ ١٤ قَ لُو جَزَؤُهُ وَ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَرَآؤُهُۥ كَذَالِكَ بَجَرِي ٱلطَّلِمِينَ ﴿ فَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُ قَبْلَ وِعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَ مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَاكِ كِذَالِيُوسُفُّ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ دَرَجَنتِ مِّن لَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمِ عَلِيهِ مُلْكَ \* فَالْوَأْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ رِمِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَرْيُندِهَالَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَانَّأُو أَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِمُونَ ١ قَالُواْ يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْحًا كَيْرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَ نِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ الرائة المارية المورة أيوسك

قَلَ مَعَادَ أَلِنَّهِ أَن نَأْحُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَطَالِمُونَ ١ عَلَمَا أَسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَكَيِيرُهُمْ أَلَرُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثِقَامِنَ أُسَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطتُ مِن فِي يُوسُفُّ فَكَنْ أُبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَيْ أَوْيَحَكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْمَكِينَ ١ أَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَّانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ ومَاشَهِ دُنَا إِلَابِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَا اللَّهَ يَبْ حَفِظِينَ ﴿ وَسَنَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُمَّا فِيهَا وَٱلَّهِ رَٱلَّتِي أَقْبَلُنَا فِيهَا وَدِنَّالْصَدِهِ قُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ مَّرَّا مَصَبِرُ حَمِيلُ عَسَى اللهُ أَن يَا أَيْنَ فِي مِعْ حَمِيعً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيدُ ٱلْحَصِيدُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ مُ وَقَالَ يَنَأْسَغَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَطَبِّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُرْدِ فَهُوَكَ ظِيرٌ ٥ قَ لُواْ تَاللَّهِ تَفَتَوُاْ نَدْ كُرُيُوسُفَ حَتَّى تَكُولُونَ حَرَضًا أُوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ اللَّهِ الْمَا أَشْكُواْ بَتَّى وَحُزِنِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

يَنبَيَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا أَيْسُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَحَكُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَمَا وَأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وَحِنْنَا بِبِضَنَعَةِ مُّرْجَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ الله قَالَ هَـلْ عَلِمْتُ وِمَّافَعَلْتُ مِينُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَتُ مِ جَهِلُونَ ١ قَالُواْ أَءِ تَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنِذَ آلِنِيُّ فَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِلَّ ٱللَّهَ لَايُصِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ أُلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُمَّا لَخَطِينَ ١ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْبَوْمَ يَغْفِهُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلْآجِمِينَ ٣٠٤ أَهُمُ مُواْبِقَ مِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُولِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ بُوسُفَ ۖ لَوْلَاآن تُفَيِّدُونِ۞قَالُواْتَالَيْهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَابِكَ ٱلْفَدِيرِ۞

المرة عَرِينَ عَمْتُمْ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِفَارْتَدَّ بَصِيرٌ فَالَّ أَلَرَ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغَفِرْ لِنَاذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِيبِنَ ١ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِرُلَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْغَافُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَلَمَّا دَحَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلِمَهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَنُويَهِ عَلَى ٱلْعَرَيْسِ وَخَرُواْ لَهُ,سُجَّدَّاً وَقَالَ يَنَالَتِ هَـدَاتَاْ وِيلُ رُءْيَنَي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلُهَا رَبِي حَقَّ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِدْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن نَزَعُ ٱلشَّيْطَى بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَدِتْ إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَايَثَاءُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَيِمِ مُرَاثِي مُرَاثِي مُرَبِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَيطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيء فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّينِ مُسلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٤ وَإِلَّ مِن أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مِهِ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَا أَحَىٰ أَلْتَاسِ وَلُوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِينَ ﴾

وَمَاتَتَنَّكُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ الله وَكُ أَيْنَ مِنْ مَا يَهِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَ مُعْرِصُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَىٰ ثَرُهُم بِأَسَّهِ إِلَّا وَهُ وَمُشْرِكُونَ ١ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُ مُعَنِشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُ مُرَّالِسَاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْ هَاذِهِ وَسَبِيلَ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنَىٰ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن هَبْيِكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ حَيْفَ كَانَ عَيْقِبَ أُ ٱلَّذِينَ مِن مَّيْلِهِ مُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذِينَ أَتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَطَنُّواْ أَنَّهُ عُرِقَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَيُجِيَ مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِرْعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَلْبَتُ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِمُونَ ١

## ٩

. الله الزَّمْكُو الرَّ الْمَرَّ يَلْكَءَ ايَنتُ ٱلْكِتَنْبُ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَحُـُثُرُالْتَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمُّرَاسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرِيثُ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ كُلُّ يَخْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِيقَآءِ رَبِّكُمْ نُوقِهُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَارَوَيِّي وَأَنْهَرَا وَمِنْكُلِ لِشَمَرَتِ جَعَلَ فِيهَازَوْجَيْنِ ٱلْنَدَيْنِ يُغْشِي ٱلِّيلَ ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ بَتَمَكُّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُنتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّتُ مِن أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَكَي لَي صِنْوَلٌ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِوَنُفَصِّلُ نَعْصَهَاعَيَ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَتْ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍّ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِ مِّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِ مِنْ وَأُوْلَنِهِ كَأَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَنْتُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُومَعْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ضُلْمِهِمِّ وَهِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ إِنَمَا أَتَ مُنذِذٌ وَلِكُرَقَوْمٍ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ويِمِقْدَارٍ ٢ عَيرُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١٥ سَوَآءُ يُتِنكُم مَّن أَسَرَالْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَمُسْتَحْفِ بِٱلْتِل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ء يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مُّ وَإِدَا أَرَادَ أَسَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افْلَامَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُو بِهِ عِي وَالِ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعُ اوَيُنشِيُ ٱلسَّحَابَ ٱلتِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ ۗ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

المرة في المقتر المورة المانية

لَهُ, دَعْوَةُ مُلْقِقُ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لِلاَيْسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَنسِطِكُفَّتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِسَلِغِهُ وَمَادُعَهُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ١ وَيِنَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِمَلُهُم بِالْغُدُووَالْلاَصَالِ ﴿ فَيُقُلُّ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذَتُم مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا ٓ الْاِيمْلِكُونَ الأنفسي هزنقعا ولاصرافا أفرهل يستوى الأغمن والبصيرامهل تَسْتَوِي ٱلطُّالْمَنتُ وَٱلدُّورُ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَاءَ خَلَقُواْ كَلْقِهِ عَلَيْسَابَة ٱلْحَتْقُ عَلَيْهِ نُرْقُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَٱلْوَحِدُ ٱلْقَقَدُ ١ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ لَهُ ٱلَّهِيَّا وَمِمَايُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآ مَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ رَبَدُّ مِنْهُمُ كَدَلِكَ يَصِّرِبُ أَمَّهُ ٱلْخَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ عَيَّذُ هَبُجُعَآءَ وَأَمَّ مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَدَالِكَ يَصْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ ١٤ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِنَّا أَسْتَجَانُواْ لِرَبِّهِ مُ ٱلْخُسْتَ وَٱلَّهِ إِنَّ لَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ حَمِيعًا وَمِشْلَهُ مِعَهُ الْآفْتَدَوْلِ بِدُّة أَوْلَيْكَ لَهُمْ سُوَّهُ لَلْمَسَابِ وَمَأْوَنِهُ مِّجَهَمَ أَوْ بِثْسَ ٱلْمِهَادُ ٢

« أَفَمَن يَعَدُرُ أَثَمَا أُمِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّدَ يَتَذَكُّرُ أُولُو ٱلْأَلْبَبِ ٢ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَقُصُونَ ٱلْمِيثَاقَ الدِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الذَّ يُوصَلَ وَيَحْشُونَ رَبُّهُ مُ وَيَحَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ٢٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْيَعَاءً وَجْهِ رَبِّهِ مْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ لَهُمْ سِيرًا وَعَلَانِيَةُ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَيِّكَ لَهُ مُعْفَى ٱلدَّارِ ﴿ حَسَّتُ عَدْنِ يَدْحُلُونَهَا وَمَى صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِ مْ وَأَزْوَجِهِ مْ وَذُرِّيَّتِيهِمْ وَكُمْ لَيَهِمْ وَكُمْ لَيَهُمُونَ عَلَيْهِ وَمِن كُلِّ بَابِ ١٠ سَلَعُ عَلَيْكُمْ إِمَا صَبَرْتُوْ فَيَعْمَوْعُفِّي ٱلدَّارِ ١٠ وَ لَيْنِ يَنْقُضُونَ عَهْدَ أَلِنَّهِ مِنْ بَغَدِ مِيثَيْقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ لِلَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلنَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرِقَ لِمَن يَشَءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآجِرَةِ إِلَّا مَتَعُرُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَىٰ إِنَّ لَمَّةَ يُضِلُّ مَ يَشَلَّهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَاكَ ٢٠ كُلُونَ عَامَمُوا وَتَطْمَينُ قُلُومُهُم بِدِكْرِ أَلَيَّةً أَلَا بِذِكْرِ أَلَهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ٢

لحرَّهُ عَيتَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مُورَةً لَوْعَدُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ طُولِكَ لَهُ مَوْحُسْمُ عَابٍ ٢ كَدَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ وَمَدْ صَلَتْ مِن قَبْيِهَا أُمَّمُ لِتَسْتُلُوُّ عَلَيْهِ مُ ٱلَّذِيَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُرْيَكُمُرُونَ بِٱلرَّحْمَنَ قُلْهُورَيِّ لآإِلَهَ إِلَّاهُوَعَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلَوْأَنَّ قُرْءَالًا سُيْرَتْ بِهِ لَلْجَبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلْمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى مَل رِنَّهِ ۗ لَا تَمْرُجَمِيعًا أَفَامَرَ يَا يُنْسَسِ ٱلَّذِينَ ۗ الْمَنْوَ ۚ أَن لَوْ يَشَاهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُ م بِمَاصَنَعُواْ فَارِعَـةُ أَوْتَحُلُ قَرِيبًا مِن دَارِهِ مْحَتَّى يَالْيُ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٥ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيَّ بِرُسُلِمِن قَبْيِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَكَاكَ عِقَابِ ١ أَفَعَنْ هُوَقَابِ رُعَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُوا يِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْرَتُكِتُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَرُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم يِظهِرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَي ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ إِينَ هَادِ اللَّهُ مُعَدَّبٌ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١

\*مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ لَتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ جَري مِن تَحْتِهَ ٱلْأَنْهَ رُّ أُكُلُهَادَابِ مُ وَظِلُّهَ أَتِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَعُقْبَى ٱلْكَيْنِ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ النَّنَاهُمُ ٱلْكِنَبَ يَقْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْرَابِ مَن يُسْكِرُ بُعَضَهُ أَو قُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلِا أَشْرِكَ بِهُ عَإِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ الله وَكَدَ إِلَّ أَمْزَلْتُهُ حُكُمًّا عَرَبِيًّا وَلَين ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُرِبَعْدَ مَجَآةُكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَاوَاقِ ﴿ وَلَقَ لَا أَرْسَىٰنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَجَاوَذُرِيَّةٌ وَمَاكَالَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ اللَّهُ مَالِشَاءُ وَيُشِتُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ ﴿ وَإِلَّهُ مَا رُيِّتَكَ بَعْصَ ٱلَّذِي نَعِيدُهُمْ أَوْنِتَوَقِّيَتَكَ فَإِنْمَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْمًا ٱلْحِسَابُ إِنَّ أُولَةً بِرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ سَقُصُهَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَخْكُولُامُعَقِبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ١ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِ فَيْنَهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسِ أُوسَيَعْلَمُ ٱلْكُ فَنْرُ لِمَنْ عُقْبَي ٱلدَّارِ ١



المرُّهُ عَالَمَ عَنْمَ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَدْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنْكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ لَعَذَاب وَيُدَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَا أَيْ مِن رَّبِكُمْ عَظِيرٌ ١٥ وَإِذْ مَا أُدُّنَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكِرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَين كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَى لْشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَحَكُفُرُوۤاْ أَنتُمْوَوَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعَافَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ١٤٥ أَلَرْيَاأَيْكُرْنَمُواْ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ عِزِلَا يَعْلَمُهُ عِزِ إِلَّا أَلَّهُ جَاءَتُهُ مِنْ سُلُّهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مْ فِيَ أَفْوَهِ فِي مُوَقَالُواْ إِنَّاكَ فَرَا بِمَ أَرْسِيْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَغِي شَاتِي مِمَاتَدْعُونَنَّآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهِ مَا لَيْ مَا اللَّهُ مُواتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُّسَتَّىٰ قَالُوٓاْإِنَ أَسَّمَ إِلَّا بَشَرَّهِ مِنْكُنَا تُريدُونَ أَل تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ

قَالَتْ لَهُ مُرْسُلُهُ مْ إِن خُعُرُ إِلَّا يَشَرُ فِصْلُكُمْ وَلَنكُ آليَّة يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِن عِبَادِةً مُومَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمُ يسُلْطَن إِلَّا إِإِذْ نِ أُلْمَةً وَعَلَى أَلْمَهِ فَلْيَمْ وَكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ٩ وَمَا لَنَآ أَلَّانَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ نَاسُلُنَاْ وَلَنَصْبَرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَأُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مُلَّانُخُرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَلَنْسَحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ ١٠ وَسَتَفْتَحُواْ وَخَابَ حَكُلُ جَمَّا رِعَنِيدِ ٥ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَمَّ وُرَاسُقَى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ٣ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُيُسِيعُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ عَدَابٌ غَييظٌ ١ مَنَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ دِيَهِمَّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبِحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَ سَبُواْعَلَىٰ شَيِّءُ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

ٱلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ مِنْ يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِينِ ﴿ وَبَرَزُواْ بِنَّهِ حَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَّاوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّ كُمَّ لَكُمُ تَبَعَافَهَلَ أَتُ مِمُغَنُّونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ أُلَّهِ مِن شَيْ وَقَالُواْلُوْهَدَنْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَ كُرُّ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَزِعْمَا مُرْصَبَرْنَا مَالَنَامِن مَجِيصِ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَارُلَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ أَلَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَد تُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبُّتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّ أَنَّا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخَيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُ مُنْ مُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَبُ أَلِيمٌ ١ وَأَدْحِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّنِ وَيُعِمَّ مَّحِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴿ أَلْوَتَرَكَيْفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كَامَةً طَيْمَةً كَتُنَجَرَةِ طَيْسَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ المرَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّال

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلِّ حِينِ بِإِذْنِ رَيِّهَا وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِنَّاسِ لَعَلَّهُ مِ يَتَذَكَ كُرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ مِعَامَةٍ خَيِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيثَةٍ أَجْتُثَتْ مِن فَوقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَادِ ١ يُشَتُّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّابِةِ فِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآحِرَةِ وَيُصِيلُ ٱللَّهُ ٱلطَّلِمِينِ وَيَقَعَلُ لَلَهُ مَايَشَاءُ۞\* أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَا نَرَيَصْلَوْنِهَا وَبِشْسَ ٱلْقَسَرَارُ ٣ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ أَنْدَادَا لِيُضِلُّواْ عَن سَيِيلِهِ عَلَى تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ١٤ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْهُ مُرْسِرٌ وَعَلَانِيَّةً مِن تَبْل أَن يَا أَي يَوَمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَلُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَالَكُ عُرُّوسَخِّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ مُوسَخِّرَلَكُ مُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِكِينَّ وَسَخَرَلَكُو ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ١

وَءَ اتَّمَاكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا يَعْمَتَ اللَّهِ لَاتَحْتُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لَطَلُومٌ حَكَفَّارٌ ﴿ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَضْنَامَ ١٩ رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَانَ كَيْرَامِنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَيي فَإِنَّهُ مِنِيٌّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيةٌ ١٠ وَيَنَّ إِنِّيَ أَسْكَنْ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَنْ عِ عِمدَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَالِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ أَفْيِدَةً مِّنَ لَنَاسِ تَهُويَ إِنْهُمْ وَأَزْرُقُهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِنَكُرُونَ ١ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُمَا نُغُفِي وَمَانُعْ إِنَّ وَمَا يَحْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٤ ٱلْحَمْدُ بِللَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ۞رَبِٱجْعَلْنِي مُقِيرَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلُولِدَى وَالْمُؤْمِيدِتَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١٤ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَنْفِلًّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١

المراة الأينة عَنْمَة الله المراة الله المؤرّة أنر هير

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي زُءُوسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمَّ وَأَفِيدَتُهُ مُوهَوَآءُ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَدَابُ فِيَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْرَبُّنَآ أَخِرْنَاۤ إِلَىٰۤ أَجَلِ قَرِيبٍ بِّحب دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَرْتَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَحِهُم مِن زَوَالِ ١٥ وَسَكَنتُم فِي مَسَكِينَ ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوّاً أَفْسَهُمْ وَشَيَنَ لَكُو كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَصَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْنَ لَ فَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَ رَهُمْ وَعِنْدَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَحْدُرُهُمْ إِلْأُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١٠ عَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهُ مُحْلِفَ وَعْدِهِ ورُسُلَهُ وَإِلَى ٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُوٱنتِقَامِ ١٤ يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغَمَّىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ١ إِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّاكْسَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَابَلُغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَاهُوَ إِلَّهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكِ أَوْلُواْ الْأَلْبِ ٥

## الجزء لاربخ عَشَرَ اللهِ المُوالِّذِي اللهِ المَالمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## ٩

## 

الرَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مِّيبِينِ أَنْ تَعَايَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَمَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُنُوا وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ١ مَا تَشبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَهَا وَمَا يَسْتَنْ خِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَنَهِكَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ۞ مَانُيرَلُ ٱلْمَلَنبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓا إِذَ مُنظَرِينَ ﴾ إِنَّا نَحَنُ نَرَّ لَنَا ٱلذِّحْرَةِ إِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَايَأْتِيهِم يِّن رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ، يَسَتَهْرِ ، ُونَ ۞كَذَ لِكَ نَسْلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَحْنَاعَلَيْهِ مِبَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَطَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوا إِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَنُرْنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُوبَ ٢

عزة أربع عَشْرَ الله المالية

وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَهَا لِلنَّطِرِينَ ٥ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِ شَيْطَنِ رَجِيعٍ ١ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَّ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ وشِهَاكُ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِمَّوْزُونِ ١٥ وَجَعَلْنَالَكُرُ فِيهَا مَعَنيشَ وَمَن لَّسْتُرَلَّهُ، بِزَزِقِينَ ١٥ وَإِن مِن شَي وَإِلَّا عِندَنَا خَزَآ بِنُهُ، وَمَانُكِرُلُهُ، إِلَّا بِقَدَرِمَّعْ لُومِ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِيَنِ لَوَقِحَ فَأَمْرَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَسُّمْ لَهُ بِحَدِينِينَ ٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيء وَيُعِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ٥ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْجِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيهٌ ٥ وَلَقَدْ حَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَالِمَسْنُونِ ١٥ وَٱلْجَانَ حَلَقْتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنِّكَةِ إِنِّي حَلِقٌ لَشَرًا يِّن صَمْنَصَىٰ لِينْ حَمَا مَسْنُوبِ ١٤ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْلَهُ وسَاجِدِينَ ١٥ مَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ۗ

قَالَ يَنْإِنْدِسُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ ٱلتَنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَرَأَكُن لِأَسْجُدَ لِلشَرِ حَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا إِمَسْنُونِ ٢ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيةٌ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنطِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِلَّكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ قَالَ فَإِلَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ إِلَّا يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعَالُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَعْوَيْنَنِي لَأُرْيِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَهُمْ وَأَجْمَعِينَ الله عِبَادَكَ مِنْهُ مُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَـُذَا صِرَطُ عَلَيَّ مُستَقِيمٌ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَنَّ إِلَّاسَ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٥ وَإِنَّ جَهَ نَرَلَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ١ لَهَاسَبْعَهُ أَبُوَبِ لِكُلِ بَابِ مِنْهُ مُرجُّزُةٌ مَّقْسُومٌ ﴿ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي حَنَّنتِ وَعُيُونِ ١٥ أَدْحُلُوهَا إِسَلَيْرِ وَامِينَ ١ وَمَرَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ غِلَ إِخْوَنَاعَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَبِلِينَ الآيمَسُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَايِمُخْرَجِينَ ٥ \* نَبِيُّ عِمَادِيَ أَنَّ أَنَا ٱلْغَنُّورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَنَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِنَهُ مُعَنضَيْفٍ إِنزَهِيمَ ٥

عزة لربع عَمَر المعالمة المعالمة المعارة المعارة المعارة

إذْ دَحَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُرْ وَيِهُونَ ١ لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَيْمِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَل مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُفِي مَنْبَشِهُ وُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرَبُكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَدِيطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّا أَوْنَ ١ قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوا مِنَّا أَرْسِلْمَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّاءَ الْ لُوطِ إِنَّ لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٤ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ١ فَعَلَمَا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ فَقَلَ إِنَّكُمْ فَوْمُرْ مُّنكِرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ حِنْمَكَ بِمَاكَ نُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ﴿ فَأَنْسِرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَذْبَىرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُوْ أَحَدٌ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَ وَلَآءِ مَقْطُوعٌ مُصِيحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِيمَةِ يَسْتَنْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَنَوُلَاءِ ضَيْعِي فَلَا تَفْصَحُودِ ١ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَلَا تُحْذُرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوْلَرْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

الجزء والعفش المواة لمعني

قَالَ هَوُلآءِ بَنَالِيٓ إِن كُنتُمْوَعِلِينَ۞ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لِي سَكْرِيهِمْ يَعْمَهُونَ ١ فَأَخَذَتْهُ وُٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١ فَجَعَلْمَاعَلِيهَا سَافِنَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَحِجَارَةً مِن سِجِيلِ ١٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنْتِ لِمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَالَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ ١ إِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَطَامِينَ ١ فَأَنتَفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَا مِرْمُبِينِ ﴿ وَلَقَدْكُذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَنِينَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ٩ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ لَلْجِبَالِ بُيُوبًا عَامِنِينَ ﴿ وَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَعْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَيِيلَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا لَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَعْمَابِهِ ءَأَرْوَجَا مِنْهُمْ وَلَاتَحُزْنَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِصْ جَمَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَمَا ٱلنَّدِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَرَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ١٠ هُوَرَبِّكَ لَسْتَلْمُهُمْ أَحْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَأَصْدَعْ بِمَاتُوْمَرُ وَأَغْرِضَ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْرِءِينَ أَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فِي مَوْنَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْمَرُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ وَٱعْبُدُرَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ١ يُورَوُ الْعَالِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِ اللَّمِ أَنَّ أَمْرُ إِنَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شُبْحَنَّهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٤ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَنبِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَأَنُ أَنذِرُ وَأَأَنَّهُ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَاٰ فَأَتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ بِٱلْحَقُّ تَعَالَىٰعَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ خَنَقَ ٱلإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيةٌ مُّبِينٌ ٥ وَٱلْأَنعَة حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَادِفَ "وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْحُكُونَ ٤ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّرْتَكُوبُواْ بَلِعِيدٍ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُ وفَّ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْخَيِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَذِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ٥ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ سَكُو أَجْمَعِينَ ﴾ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم يِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَيْنُبُتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِيكُلُ ٱلشَّمَرَتِ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَةً لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُورِنَ الله وَسَخَرَ لَحَهُ وَالنَّهَ مَا وَاللَّهَ مَا وَوَاللَّهُ عَسَ وَالْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِةِ عَإِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٥ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَيفًا

أَلْوَانُهُ أَيْاتَ فِي ذَالِكَ لَآلِكَ لَآلِكَ لَقَوْمِ يَذَصَّحُرُونَ ﴿
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْصُكُولُ مِنْهُ لَحْمُ طَرِبًا
وَهُو الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْصُكُولُ مِنْهُ لَحْمُ طَرِبًا
وَتُسْتَحْرِحُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَالْسُونِهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاحِرَ

فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَصَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَيِينَ أَن تَمِيدَيِكُو وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكَ مِنْ مَهُ نَدُونَ ١٥ وَعَلَامَنَ قِي النَّجْيِرِهُمْ يَهْ تَدُونَ الله الله الله المنظمة المنظمة المنافعة تَعُدُّواْ يِعْمَةَ 'للَّهِ لَاتَحُصُوهَا أَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيهُ ١ وَلَنَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلْقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ١ مُوَتَّ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَايَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وَهُر مُّستَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ رِلَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَّ أَنْرَلَ رَبُّكُمْ فَالْوَا أَسْنِطِمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞لِيَحْمِلُواْ أَوْرَارَهُمْ صَحَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُصِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمُ أَلَاسَاءَ مَا يَرِرُونَ فَيُ قَدِّمَكَرَّالَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ

\*\*4

فَأَتَّى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِ مُرَالسَّقْفُ

مِي فَوْقِهِ مِرْ وَأَتَى هُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُوتَ ٥

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخْزِيهِ مِ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَّكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُر تُشَنَّقُونَ مِيهِ مُ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَيْمِرِينَ۞ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُ مُٱلْمَلَتِكَةُ ظَالِعِيَّ أَنفُسِهِ مِّوْفَأَلْقَوُا ٱلسَّلَرَمَاكِنَّا لَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ بَلَيَّ إِنَّ لَهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُ رَبَّعَ مَلُونَ ﴿ فَأَدْحُلُواْ أَبُوابَ جَهَا لَمْ خَادِينَ مِيقًا مَلَ شَن مَثْوَى ٱلْمُتَكِينِ فَي « وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَّفَوْا مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُوْ قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّيَاحَسَمَةُ وَلَدَارُ ٱلْآحِرَةِ عَيْرٌ وَلَيْعَمَدَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٤ جَنَّتُ عَدْدِ يَدْخُلُونَهَا يَجْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَلِيُّ لَهُ مُرِفِيهَا مَا يَشَاءُ وَبِّ كَدَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّمُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيْسِ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّالَّ تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتَ كُمُ أَوْيَأْنِيَ أَمْرُ زَيِكَ كَذَاكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّرُومَ اطَلَمَهُمُ أَلَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَيمُونَ ٢ فَأَصَابَهُ مُرسَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِرِمَا كَانُواْ بِهِ ، يَسْتَهَرِ ، وِنَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُو نِهِمِين شَى عِنْخُرُ وَلاَ ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْهَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءُ كَذَاكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْكَاتُحُ ٱلَّهُ إِنَّ الْكُلُّحُ ٱلْهُرِيلُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْمَا فِ كُلُّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ وَأَجْتَيبُوا الطَّاعُوتُ فَيِمهُم مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلطَّهَالَالَةُ فَي يُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُ رُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيمَةُ ٱلْمُكَيْبِينَ ١٤ إِن تَخْرِضَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِقِن نَصِرِينَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِأُسِّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مُ لَا يَتَعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ لَكَيْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا كِنَّ أَكُنَّ أَكُ ثَرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ البُهَيْنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً أَنَّهُمْ كَانُواْكِيدِينَ ١٠ إِنَّمَا فَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرْدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُمِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَخْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُوكَانُوا يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّمُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوجِيّ إِلَيْهِمْ فَسَنَاوَأَ أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ١ إِلَّهِ مِنْ الْبَيْنَةِ وَٱلزُّنُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا اُزِلَ إِلَيْهِ مِرْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَمَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُو وَأَالْتَ يَعَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَرْيَاأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ أُوْيَأْخُ نَكُمُو فِي تَقَيِّبِهِ مُ هَمَاهُم لِمُعْدِرِينَ ١٤ أَوْيَا أَخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبِّكُوْ لَرَءُوفٌ رَّجِيهُ ﴿ أُولَهْ بِرَوْاْ إِلَىٰ مَا حَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُ أَطِلَنَهُ مِينَ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُخَدَايِتُو وَهُرْدَ خِرُونَ @وَيِنَّهِ يِسَجُدُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَبَّةِ وَّ لْمَلَتِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمُ وِنَ ﴿ يَعَنَافُونَ رَبَّهُ مِينَ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \* ﴿ وَقَالَ أَسَّهُ لَا تَتَّحِدُونَ إِلَهَ يَنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَ لَأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ أُسَّهِ مَتَعَفُوتَ ﴿ وَمَا بِكُرِمِن يَعْمَةِ فِينَ أُلِيَّةً ثُمَّ إِذَا مَتَ كُورً الضَّرُ فَإِلَيْهِ بَحْنَرُونَ ١٤٠ ثُمَّ إِذَا كَتُنَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنكُمْ بِرَتِهِ مَ يُشْرِكُونَ ١ سعرة أربع عَشَر الله المعالم ا

لِتَكْفُرُواْ بِمَاءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْمُونَ بَصِيبًا مِمَّارَزَقَنَا فُرَّتَأُلِمَهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَفْتَرُونَ ١٥ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ ٱلْبَنْتِ سُبْحَنْهُ وَلَهُم مَّايَشَّتَهُونَ ٩ وَإِذَ بُشِرَأَ عَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ, مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيرٌ ١ يَتُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِرِ مِن سُوِّهِ مَا بُيِّسَرَ بِهُ مَ أَيْمَسِكُهُ مَكَلَ هُونِ أُمْ يَدُسُّهُ مِنْ ٱلثِّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّهِ بِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَيِلَمِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَلَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِ فِي مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَ بَيْرِ وَلَكِن يُؤَخِرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمِّي فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُ مُ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ يِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِيتَهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَ لَاحْرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مُ مُفْرَطُونَ ﴿ تَالَّهُ لِقَدْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَّى أَمَهِ مِن قَدِيكَ فَرِينَ لَهُ مُ الشَّيْطِنُ أَعْمَالُهُ مُ فَهُوَ وَإِينُهُ مُ الْيَوْمَ وَلَهُ مَ عَذَابُ أَلِيرُ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

المؤرة والعقش المورة النعل

وَ مَّهُ أَنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي فَاكَ لَاَيَةً لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَلَمِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُمْ مِمَّافِي بُطُونِهِ عِينُ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَمَنَّا حَالِصَاسَ آبِعُ السَّنْرِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْسَ لَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّصْلِ أَن يَّخِذِي مِنَ ٱلْجِمَالِ بُيُونَا وَمِنَ ٱلشَّجَرَ وَمِمَا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّالًا مُعُرِشُونَ ﴿ ثُمُّا كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِكِ ذُلُلاً يَعَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَبٌ يُحْتَلِفُ أَلُونُهُ، فِيهِ شِمَآةٌ لِلتَاسِّ إِنَّ فِي دَاكِ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٤ وَلَنَّهُ خَلَقَكُونُمْ يَتَوَفَّنكُونُومِنكُومَن يُرَدُّ إِلَيَّ أَرْذَلِ ٱلْعُمُولِكُ لَا يَعَلَمُ بَعَدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي مُقِيرِ ١ وَأَشَّهُ فَصَّلَ بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُصِّلُواْ بر دِي رزِفِه مِعَلَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَنُ حُرُفَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَهِيعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَنَجًا وَجَعَلَ لَحَهُ مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَرَقَكُمْ مِن الطّيبَنَيُّ أَفِياً لَبُطِل يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَتِ أُسِّهِ هُمِّ يَكُفُرُونَ ١ معزة لرَّ بع عَشْرَ كَالْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَعْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ أَلْمَهُ يَعْمُرُ وَأَشُعُ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ صَرَبَ أَلَّهُ مَثَ لَاعَبْدُا مَّمْلُوكَ الْايَقْدِرُعَلَى شَيءِ وَمَن زَرَقْكَهُ مِثَارِرَقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهْرًا هَلَ يَسْتَوُرَنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَةُ مُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكَلَا زَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَنْ كُولَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَّكُلُ عَلَىٰ مَوْلَ لُهُ أَيْكَمَا يُوَجِهِهُ لَايَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوِي هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَبِيَّهِ عَيْبُ التستنون والأزين ومآأم والتساعة إلاكتلع ٱلْبَصَرِأُوْهُوَأَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَأَلِلَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُولِ أُمِّهَا يَكُولَا تَعَلَّمُونَ شَيَّكًا وَجَعَلَ لَحِكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَوَٱلْأَفْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ اللَّهُ الرِّيرَةِ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي حَوِّ السَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ أَإِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٢

شُورَةً لَنَّحْلِ

وَلَمَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أُبُويَكُمْ سَكَّنَا وَجَعَلَ لَكُومِ جُلُودٍ ٱلْأَنْعَيْمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا بَوْ مَ ظَعْنِكُمْ وَبَوْمَ قَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْسَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَنَّا إِلَى حِيرِ ١ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا حَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْمَنَاوَجَعَلَلَكُهُ مِسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّوَسَرَ بِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُرْ صَحَدَّ الْكَيْتِمُ يَعْمَتُهُ عَيَّكُرُ لَعَلَّكُ مُتُسْلِمُونَ ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنْ مَاعَيَاكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ۞يَعْرِفُونَ يَعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَيْفِرُونَ ١٥ وَيَوْمَرُ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِدَارَةِ اللَّهِ مِنْ طَلَمُوا ٱلْعَدَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنطَرُونَ ﴿ وَإِذَارَءَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَا الْمُواْ رَبَّنَاهَا وُلَاءِ شُرَكَا وَأُنِا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَيْ لَكَيْ لُونَ ﴿ وَٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَيْدِ نُونَ ﴿ وَٱلْقَوْلَ إِلَّكُ ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِلَّهَ السَّلَوُّ وَصَلَّاعَتُهُ مِقَاكَ انُواْ يَقْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُ مْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ سَعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنْهُ سِهِ مَرْ وَحِنْنَا بِكَ شهيدًا عَلَى هَنْ وُلَاءً وَبَرَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَنْبَ يَبْيَنَا لِكُنْ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَإِشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَهْجَعَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِوَٱلْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّصُهُ مَنَدَّكُرُونَ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّ عُرُولِا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ حَعَلْتُهُ أَللَّهَ عَلَيْكُمْ لَكُمْ كَلِّهِ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ الَّهُ ٱللَّهَ يَعْ مَرْمَاتُ عَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّي نَفَطَتُ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَ ثَالَتَ خِذُونَ أَيْمَا كُوْ دَحَلًا بَيْنَكُوْرَ أَمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُولَمْهُ يهِ } وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَيَفُونَ ا وَلَوْشَاءَ أَلَنَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَنَحِدَةً وَلَكِي يُضِيلُّمَن يَشَأَهُ وَيَهْدِي مَن يَشَاَّهُ وَلَتُسْتَأَنَّ عَمَّاكُنتُوتَعَمَّلُونَ ٢

المؤثار والمعتفر المعالم المرتا النعل

وَلِا تَتَّخِذُوۤ الْيَمَنَكُمُ دَخَلًا بِينَكُمْ وَخَلًّا بِينَكُمْ فَنَرَلَّ فَدُمٌّ بِعَدَ بُونِهَا وَتَدُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَدتُ مِّعَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابُ عَطِيرٌ ٥ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ تَعَمَّا قَلِيلًا إِنْمَا عِيدَانَيَهِ هُوَخَيْرٌ لَكُتْمَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْ مَلُوبَ ١٠٥٥ مَنْ عَمِلَ صَنلِحًا يِّن ذَكِرِ أَوْأَنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَهُۥ حَيَوْةَ طَيْسَةً وَلِنَجْرِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَسَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيرِ ٣ يَـ أُولَيْسَ لَهُ رُسُلُطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ١ إِنَّمَاسُ لْطَنُّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عِمْشُرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّ لَنَاءَ الِنَهُ مَّكَانَ ءَالِيةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُكِرِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّبَلَ أَحْتُرُهُمُ لَايَعَلَمُونَ ١ فَأَنْزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِكَ بِٱلْحَقِ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَهُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٥

وَلَقَدْ نَعَلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِمُهُ وبَشَرُّ لِسَالُ ٱلَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينً وَلَهُ مُعَدَابُ أَلِيهُ ١٤ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِنُونَ ٥ مَن حَفَرَ بِأُسَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ مِإِلَّا مَنْ أَحُرهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَعِ ثُ بِٱلْإِيمَنِ وَلَهْكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَّوةَ ٱلدُّنْبَ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ وَأَبْصَدِهِ مُرَّوَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَدَفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـ مُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـرُواْمِنُ بَعْدِ مَافْتِـمُواْثُةَ جَهَـدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ١

الحرَّةُ وَرَحْ عَشْرَ كُلُّوا مِنْ عَشْرَ كُلُّوا مِنْ مُعَشِرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَكَا قَرْيَةً كَاتَءَ امِنَةً مُطْمَينَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدً مِن كُلِ مَكَانِ فَكَ مَرَتْ بِأَنْفُهِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْحَوْفِ بِمَاكَ انُواْ يَصَمَعُونَ ﴾ وَلَقَدَ جَاءَ هُرَ رَسُولٌ مِنْهُمْ وَكَذَّبُوهُ فَأَحَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُوتَ الله فَكُ لُواْمِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَىٰلًاطَيْمًا وَأَشْكُرُواْ يعْمَتَ آللَهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاءُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا عَرْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِيرِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِعَيْرِ ٱللَّهِ بِيِّهِ فَهَنِ ٱصْطُرَغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيةٌ ١ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِ مَنْكُمُ ٱلْكَارِ الْحَادِبَ هَا ذَا حَلَالٌ وَهَا ذَا حَدَا مِرْ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَارِبَ إِنَّ ٱلَّهِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۞ مَتَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِيرٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَمَاطَلَمْنَهُمْ وَلَكِي كَانُوۤ أَلَّهُ سَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ التُّوَّ بِجَهَالَةِ ثُمَّ قَالُواْ مِنْ بَعْدِ فَاكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَ غُورٌ رَّحِيثُرُ ١٠٠ وَإِلَّا مِنْ بَعْدِهَا لَعَ غُورٌ رَّحِيثُرُ ١٠٠ وَيَ إِبْرَهِ بِمَرَكَانَ أُمَّةً قَائِتَا إِنَّهِ حَيِفًا وَلَرْيَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَهُ إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٥ وَءَ تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله المُعَرِّ أَوْحَيْدُنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّعِيْمِ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَ حَيْدِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ لَمُشْرِكِينَ ١٤ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْمَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَحْتَلِفُونِ ١٤٤ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَ لَمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيلَ ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِمُواْ بِمِثْلِمَاعُوقِبَتُم بِيِّهِ وَلَهِن صَبَرْتُ مْلَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّنبِينَ ١٠٥ أَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِ اللَّهِ وَلَا تَحْرَنَ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُرَمُّحُسِنُونَ ﴿

## ٩ \_ ألله ألزَّ فَهِرُ ٱلرَّحْيِمِ سُنحَرَ الَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَّى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَنرَكْمَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَـتِنَا إِنَّهُ هُوَ لَسَمِيعُ ٱلْمُصِيرُ ٥ وَءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْمُهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَا تَتَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِيَّةً مَنْ حَمْلْنَامَعَ نُوجٍ إِنَّهُ,كَاتَ عَنْدَاشَكُورًا ١ وَقَصَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ فِي ٱلْكِتَبْ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَيْرًا ۞ فَإِذَا جَاءً وَعْدُ أُولِمَهُ مَا بَعَثْمَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالَّنَآأُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولَا ۞ ثُرَّرَدَدْمَالَكُوْمَ لَكُوَّةً عَيَنهم وَأَمْدَدُنَّكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَحُثُرُ نَفِيرًا الله المُحسَنتُ أَحْسَنتُ لِأَنفُسِكُمُ وَإِن أَسَأْتُمْ فَهَا فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَوُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْحُلُوا ٱلْمَسْحِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَيِّرُواْ مَاعَكُواْ تَشْهِيرًا ٥

عَسَى رَنُّكُوْ أَن يَرْحَمَكُوْ وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدْمًا وَجَعَلْنَا جَهَمَّ رَلِدُكُلِمِ مِنَ حَصِيرٌ ١ إِنَّ هَلَا ٱلْفُرْءَالَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُكَثِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعَمَلُونَ ٱلصَّلِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكِيرًا ٢ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْمَالَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا ٢ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِّوْكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ٥ وَجَعَلْنَا لَيْلَوَالنَّهَارَ النَّيْلِ فَمَنحَوْنَآ اللَّهِ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اللَّهِ ٱلنَّهَارِمُنْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَيُلِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ إِنسَى أَلْزَمْكُ طَلَيْرَهُ وفِي عُلْقِيمَ وَنَحْرِحُ لَهُ رِيَوْمَ ٱلْفِيكَةِ كِتَبَا يَلْقَمُهُ مَنشُورٌ ١ أَفْرَأَكِنَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَيْنَكَ حَسِيبًا المَن الْهُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيِّهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَرَرُ وَارِرَةٌ وِزْرَا أَخْرَى ۗ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٩ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْ إِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَعُواْفِيهَا

فَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْهَا لَدُمِيرًا ﴿ وَكُرْ أَهْلَكُمَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ

مِنْ بَعَدِ نُوْجَ وَكُعَىٰ بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ مِنْ بَيْلَ بَصِيرًا ١

الخراء الحامس عشر المساورة الإنسر ع

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلَنَالَهُ وبِيهَا مَانشَاءُ لِمَن زُّيدُ لَرَّ حَعَنْنَالَهُ جَهَا لَمْ يَصَلَنهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورًا ١ ٥ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآجِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنُ وَأُولَنَبِكَكَاتَ سَعَيُهُم مَّشَكُورًا ١٥ كُلَانْمِدُ هَنَوْلَاءِ وَهَنَوْلَاءِ مِن عَطَآءِ رَنكُ وَمَا كَارَ عَطَآءُ رَبّكَ مَحْظُورًا ١٠ الظُرْكَيْفَ فَضَّلْمَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَحَدِيرُ وَرَحَاتٍ وَأَحَدَرُ تَقْضِيلًا ١٤ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَفَتَقَعُدَ مَذْمُومً تَحَدُولًا ١٠ وقصى رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَلِمَيْنِ إِحْسَبُ مِمَّا يَتِلْعَرَ يَعِدُكَ ٱلْكِبَرَأْحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُقِ وَلَا تَنْهَرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلُا كَرِيمًا ﴿ وَأَحْفِضُ لَهُ مَا جَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَارَيِّكِ إِن صَغِيرًا ۞ زَيْكُمْ أَعْلَمُ إِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِدِ تَكُونُواْ صَلِحِينَ عَإِنَّهُ رِكَانَ لِلْأُوَّبِينَ عَكُورًا ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَاتُهُذِرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُهَذِّدِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَيِّهِ عَصَفُونًا ١

لخرء الحامس عَشَرَ الله المارة المارة المارة المارة

وَ مَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُ ٱلْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِن زَّيِكَ تَرْجُوهَا فَقُلِلَّهُ مُ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ١١٤ إِنَّ رَبِّكَ يَبَسُطُ ٱلرِّرَقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِزُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ مَخْيِزًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُمُواْ أَوْلَدَكُرُ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ خَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُوْ إِنَّ قَتْمَهُمْ كَاتَ خِطْنَاكِيرًا ٥ وَلَا تَقَرَّبُواْ ٱلرِّئِيَّ إِنَّهُ رَكَاتَ فَنْحِشَةٌ وَسَاءً سَبِيلًا ٥ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَتَّرَهُ اللَّهِ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ عَسْلَطْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْعُولَانُ وَقُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَرِثُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرُ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَرُ تَأْوِيِلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ،عِنْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَئِكَ كَالَّ عَنْهُ مَسْفُولًا ١ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَحْرِقَ ٱلْأَرْصَ وَلَى تَبُعُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ١٤ كُلُّ دَلِكَ كَالَ مَكْرُوهَا ١

دَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ كُلِّهِ إِلَهًا ءَاحَرَفَتُهُ فَي فِي جَهَنَمَ مَلُومَا مَدْحُورًا ١ أَفَأَصْفَ كُورَا لَكُ أَفَأَصْفَ كُورَاكُمُ بِٱلْسِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَيكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لِتَقُولُونَ قُولًا عَطِيمًا ٢ وَلَقَدْصَرَفَنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايِرِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لِّوْكَانَ مَعَهُ رَءَ الهَمُّ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَالْبَعَوْ الِكَ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٤ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِيرًا ١ شُمِّحِ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلتَنعُورُ لْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ فَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَلَكِن لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا @وَإِذَ قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ نَجَعَمْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مِرْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ادَ نِهِمْ وَقُرْ وَإِذَا دَكَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَرِ هِرْنُفُورَ ١ نَّحَوُ أَعْدَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ وَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَى إِذِيَقُولُ ٱلطَّامُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَامَتُ حُورًا ١٠٠ ٱنظُرّ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَ لُوۡا أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ١

لخراك مس غشر الماسية الماسورة إسره

\* قُوْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْحَلْقَامِمَ يَكُنُرُفِ صُدُورِكُرْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ مَا أَقُلُ ٱلَّذِي فَطَرَّكُمْ أَوَّلَ مَرَّوَّ مَسَ يُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَّقُلْعَسَىٰ أَن بَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَّدِهِ وَتَطُونَ إِن لِّيشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ \* إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ مَيْنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ١٤٤ وَبُكُرُ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْيَرَ حَمْكُو أَوْإِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُرُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْمُرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ فَضَلَّانَابِغَضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَادَاوُرِدَ زَيُورَا ١٥ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ ۽ مَلَا يَمَلِكُونَ كَشْفَ ٱلطُّرَعَنكُوزَ لِلاَ تَحْوِيلًا ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَّا رَبِّهِ مُٱلْوَسِيلَةَ يَهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَدُورًا ١٥ وَإِن مِن قَرْيَةِ إِلَّا تَحَنُّ مُهْلِكُو هَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْفِيكُمةِ أَوْمُعَذِنُوهَاعَذَابَاشَدِيدًأَكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

الخزاء المايس عَشَر الله الماس المورة إسر

وَمَامَنَعَنَ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَنَّ بِهَا ٱلْأَوْلُوبُ وَءَ تَيْنَاتُمُودَ ٱلتَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْيِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيِنَةِ إِلَّا تَحْوِيفَ ١ وَإِذْ قُلْمَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاظَ بِٱلنَّاسِ وَمَجَعَلْمَا ٱلرُّةِ يَا ٱلَّيِ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْمَةً لِلسَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِ ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّاطُعْيَنَا كَبِيرًا ١ وَيِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَةِ كَهِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا لَهِ وَّلَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا۞قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَذَ ٱلَّذِي كِرِّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيدَمَةِ لَأَخْتَنِكُنَّ ذُرْيَتَهُ رَالًا قِلِيلًا ﴿ قَالَ أَدْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ مُوفَإِنَّ حَمَةً تَرَحَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَوْفُورًا ١٤٥ وَأَسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِيصَوْيَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ في ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٩ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْرَسُلْطَنُّ وَكَعَنَى يرَبْكَ وَكِيلًا ﴿ زَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَكُمُ الصِّرُ فِي ٱلْبَحْرِصَلَّ مَن تَنْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَلَمَّا يَخَلَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَصْتُمْ وَكَادَ ٱلْإِسْنُ كَغُورًا ﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُرْجَانِبَ ٱلْمَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَاصِبَاثُمَّ لَاتِجَدُواْلَكُورُ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُ مِ أَن يُعِيدَكُرُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِنَ ٱلرِيحِ فِيغُرِقَكُمْ بِمَ كَفَرْتُرْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُرُ عَلَيْ مَا يِهِ عَنَيْ عَالِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَرَمْنَ بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَنْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِوَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُ مِينَ ٱلظَّيْبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَيْهِرِيمَتَنْ خَلَقْنَاتَفَطِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَنِمِ هِمُّ وَمَنْ أُونِيَ كِتَنْبَهُ رِيتِمِينِهِ عَاَوْلَتِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنَهُ مُولَا يُظَلَّمُونَ فَيْسِلًا ﴿ وَمَن كَانَ في هَنذِهِ وَ أَغْمَىٰ فَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ١٠٥٠ كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَاغَيْرَةً ۚ وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن تَبَتَّمَكَ لَقَذَكِدتَ تَرَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قِلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقْ كَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَعَاتِ ثُوَلَاتِجَدُلَكَ عَلَيْنَا بَصِيرًا ١

لجرة الحايمس غشر الماسية

وَإِن كَادُواْ لَيَسَتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ حِلْفَكَ إِلَّا قِلِيلًا ١ أَسْتَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ فَي فِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَالَ ٱلْفَحْرِيُّ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْحَلَ صِدْقِ وَأَخْرِحْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَدُىكَ سُلْطَكَ الْصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحُقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّاخَسَارًا ١ وَإِذَ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذْ مَسَّهُ ٱلشَّرُكَانَ يَعُوسَا ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ، فَرَيْكُو أَعْمَرُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّورِ ۗ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَدُّهُ بَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَحِدُ لَكَ بِهِ ، عَلَيْنَا وَكِيلًا ٥

لخرة الحامس عَشَرَ الله المام المام

الْارَحْمَةُ مِن زَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١ هُولًا لِّين أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِعِشْلِ هَدَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَ أَوُدَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْكَادَ بَعَضُهُ مِلِتَعْضِ طَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفِنَا لِلنَّاسِ فِي هَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوِّيمَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ بَنَبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن يَخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَ رَخِلُالُهَا تَفْحِيرًا ١ أَوْتُسْفِطُ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأَيِّيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُفِينِكَ حَتَّى تُمَزِّلَ عَلَيْمًا كِيتَبَالُقُرَوُهُ، قُلْ سُبّحَانَ رَبِّي هَلْكُتُ إِلَّابَشَرَارَسُولَا ﴿ وَمَامَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَكَا رَّسُولَا ١٠٠٠ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَنَهَكُهُ يُمَّشُونَ مُطْمَينِينَ لَنْرَلْنَاعَيْنِهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَارَسُولَا ﴿ فَأَلَّ عَنْ مِلْكَارَسُولَا ﴿ فَأَلَّهُ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًابَيْنِي وَبَيْنَكُرُ إِنَّهُ وَكَالَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١

الخرة الحايس عَشَرَ الله الماس المورة الإنسرة

وَمَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجَدَلَهُ مُ أَوْلِكَ آءَ مِن دُونِيَّةُ وَنَحَشُرُهُ رَيْوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَلَى وُجُوهِ بِهِمْ عُمْيَا وَالْكُمَّا وَصُمُّا مَأْوَلَهُ مُ حَهَدَرُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ دَّلِكَ جَزَّ وُهُم بِأَنَّهُ مُرَكَفَرُواْ بِمَا يَئِينَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتُ أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقَ اجَدِيدًا ١٠٠ أُولَرْ يَرَوْأُ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَادِرُعَكَ أَن يَعَلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَنِي ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورُ ١ قُل لَوْ أَنتُ وْتَعْلِكُونَ حَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُنُ مُ حَشْيَةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَ ءَايَنتِ بَيِسَتِ فَسُنَلَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْثُ إِنَّى لَأَظُمُّكَ يَنعُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَرَّلَ هَتُولاتِهِ إِلَّارَبُ ٱلمَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ بَصَايِرَ وَإِلَّا لَأَطُنُكَ يَيفَرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُكُهُ وَمَن مَّعَهُ وَجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِ كُعُدِهِ وَلِنِيَ إِسْرَةٍ بِلَّ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِدَاجَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَابِكُو لَفِيفَا ١

وَمَا لَحْقُ أَمَرُلْنَهُ وَبِالْحَقَ نَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُسَيِّمُ اوَيَدِيرًا ١ وَقُرْءَاكَا فَرَقَ لَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَرَّلْهُ تَنْزِيلًا ١ قُلْءَ مِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ وَإِذَا يُتَّلَّى عَلَيْهِ مْرِيَجِرُونِ لِلْأَدْقَانِ سُجَّدُانِ وَيَقُولُونَ سُبِّحَنَ رَبَّ إِنَّانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَ ١٥ قُلُ آدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ آدْعُوا ٱلرَّحْمَنَّ أَيَّا مَّاتَ دْعُواْ فَكُهُ ٱلأَسْعَاءُ ٱلْخُسْنَ وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا يُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ بِنَّهِ ٱلَّذِي لَرْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَأَمْرِيكُن لَهُ, شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلُلُهُ, وَلِيُّ مِنَ ٱلدُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكْجِيرًا ١ ٤ م الله الرَّغُرِ الرَّجِي ٱلْحَتَمُدُينَهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَلَرْيَجْعَلِلَّهُ رِعِوَجًا الله وَيُبَيِّهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِدِينَا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُ مُرَّاجَرًا حَسَنًا ٢ مَّكِيْنَ مِهِ أَبَدًا ﴿ وَمُدِرَأُلِّنِينَ قَالُواْ أَتَّخَذَ مَّهُ وَلَدُ ۞

الخزة الحايمس غشر المحالية الكاند

مَّ لَهُم يهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْمَآيِهِ مُ كَثَرَتُ كَلِمَةً تَخَدُّمُ مِنْ أَفْوَهِهِ مَرَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠ فَلَعَلَّكَ بَحِيُّ نُفْسَكَ عَلَىٰءَ اثْرِهِمْ إِن لَمْ يُوْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِيدَةً لَهَا لِسَبُلُوهُ إِنَّهُ مُرَاحَسَنُ عَمَلًا ا وَوَيْنَا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُزُزًا ١ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيرِكَانُواْ مِنْ وَالنِّينَا عَجَبًا ١٠ إِذْ أُوِّي ٱلْمِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَاءَاتِنَامِن لَّدُنْكَ رَجْمَةً وَهَيْنَ لَنَامِنْ أَمْرِنَارَشَكَا ٢٠ فَضَرَبْنَاعَلَى ۚ ذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْمِ سِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُ مِ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْيَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ الْمَدَانِ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقَ إِنَّهُ مِنْ فِتْ يَدُّ وَالْمَنُواْ بِرَبْهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مِرْإِدْقَامُواْفَقَالُواْ رَبُّ ارَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن تَدْعُوَا مِن دُونِهِ عَ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِدَاشَطَطًا ١ هَــُؤُلَّاءَ قَوْمُنَا ٱلْتَخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الِهَدُّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بَيْنَ فَمَنَ أَطْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٢

وَإِدِ أَعْتَزَلْتُمُوهُ مُومَا يَعَبُدُونِ إِلَّا اللَّهَ وَأَوْرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلَكُمْ رَبُّكُومِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّي لَكُومِن أَمْرِكُومِرْفَقًا ٥ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهِمِهِ وَالَّ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقَرِّضُهُ مِّذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَقِ مِنْهُ دَاكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهَدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ مَلَّةِ وَمَن يُضِيلُ فَكَن يَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ﴿ وَتَخْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقَلِنُهُ مُرِذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَ لَيُ وَكَلُّهُم تسط دراعيه بالوصيد كواظلغت عليهم لوليت منهم فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُ مُرُعُبًا ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَهُ مُ بِيَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُ مُّوَالَ قَالِهُ إِلَى مِنْهُمْ رَكَمْ لَبِشُمُّوْ قَالُواْ لَبِشَا يَوْمُ أَوْبَعْضَ يَوْمُ فَالُواْرَبُّكُ مُ أَعْلَمُ بِمَالِيشَتُمْ فَاتُعَمُّواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ عِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْيُكُ مِيرِذَقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَظَّفْ وَلَايُشْعِرَنَّ بِكُوْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَطْهَرُواْ عَلَيْكُمْ مُولَمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْيَهِمْ وَلَن تُصْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا ٢

لجرة الحايمس غشر المحالي المورة الكنه

وَكَذَ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مِي لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِ فِيهَا إِدْ يَتَنَارَعُونَ بَيْنَهُ مِ أَمْرَهُ مُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَّا زَّبُّهُمْ أَغْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّجِدُنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ٢٠٠٠ سَيَغُولُونَ ثَلَتُهُ رَّبِعُهُ مِّ كَلْبُهُمْ وَيَغُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ رَكَبْهُمْ رَجْمَا وِ لَغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُ مُ كَلِّبُهُ وَقُلْمُهُ مُ كَلِّبُهُ وَقُلْرَبّ أَغْمُ بِعِدَّ تِهِم مَّا يَعَامُهُ مَ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ وَمِنْهُ مُ أَمَّدًا ۞ وَلَاتَقُولَ لِشَاتَ، إِنَّى فَاعِلُّ ذَاكِ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَلَّهُ وَأَذْكُر زَّيِّكَ إِذَ نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدُا ﴿ وَلَمْ وَأُولَ مُوافِيكُهُ فِهِ مُرْتَكَتَ مِأْنَةٍ سِينِينَ وَأُرْدَادُواْ يَسْعَا اللهُ أَعْلَمُ مِمَالِمِ نُواللهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أنصريه وأشيغ مالهم من دُوينه من وَلِي وَلَا يُشْرِكُ في حُكِمِهِ مَأْخَدًا ﴿ وَأَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبُكَّ لَامُرَدِّلَ لِكُلِمَنْتِهِ ، وَلَنْ تَجِدَمِنْ دُونِهِ ، مُلْتَحَدُّ ١

شوزة بكهب

وَصِيرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِيرَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَانَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ مَرِّيدُ زِيدَةً ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن دِكْرِنَا وَأُتَّعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ. فُرُطَا ﴿ وَقُلِ ٱلْمُونَّى مِن زَيِكُمْ فَمَن شَدَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآة فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ مَارًّا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَعِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِنُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا ١ أُولَتِيِكَ لَهُ رْجَنَّتُ عَدْرِ تَجْرِي مِن تَحْيِهِ مُ ٱلْأَنْهَ رُجُلِّونَ فِهَا مِن أَسَّاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَكْسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا قِن سُندُس وَاسْتَبْرَقِ مُتَكِين فِيهَ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَعْمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا ١٠٥ ﴿ وَأَصْرِبُ لَهُم مَّتَكُلازَ حُلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْسَبِ وَحَفَقْهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْهَ مُمَارَزْعَا ١٤ كِلْنَا ٱلْجِتَنَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلَمَا وَلَرْ تَظْيِرِمِنْهُ شَيْئَأُوفَجَرْنَاخِلَلَهُمَانَهَرَا ﴿ وَكَانَلُهُ, ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَنجِيهِ ، وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَحَةً رُينكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ١

لجرة الحايمس غشر كالمجاهدة الكناء

وَدَخَلَجَنَّتَهُ، وَهُوَطَالِرٌ لِمَقْسِهِ، قَالَمَاۤ أَطُنُّ أَنْ يَبِيدَهَذِهِ؞ أَندَ ﴿ وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَالِهَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ رَصَاحِبُهُ وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُظْفَةِ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ١ لَّكِئَا هُوَاللَّهُ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّيَ أَعَدَا ﴾ وَأَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُنْتَ مَاشَآءَ أَلِنَّهُ لَا فُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ ثَاأُقُلُّ مِلْكَ مَ لَاوَوَلَدًا ١٤ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْبِيَنِ خَيْرًا مِن جَتِّيكَ وَيُرْسِلَ عَيَنِهَا حُسْبَانَا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدُ ازَلَقًا ١ أُويُصْبِحَ مَ أَوْهَا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَّبَا ﴿ وَأَحِيطَ بِثَمَرِوِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَفَيْدِهِ عَلَى مَآأَنْهُ فَي فِيهَا وَهِي خَاوِيَّهُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَغُولُ يَنكَتَنَىٰ لَرَأْشْرِكَ بِرَبِّيّ أَحَدًا ١٩ وَلَوْتَكُلُهُ فِنَةٌ يَنْصُرُونَهُ ومِن دُوبِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا إِنَّ هُنَاكِ ٱلْوَلْيَةُ يلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ حَيْرٌ تُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ١٠ وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنيَ كَمَايَ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَظ بِهِ مِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ قَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذَرُوهُ ٱلرِيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُقْتَدِرًا ١

ٱلْعَالُ وَٱلْسَنُودَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِّأُوۤ ٱلْبَيْقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ حَيْرُعِدَ دَيِكَ ثَوَّا بَا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيْرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مِ فَلَرْنُغَادِرْمِنْهُ مِ أَصَدَ ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَمَّا لَقَدْجِنْتُمُونَاكَمَا حَلَقْنَكُمْ أَوَلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن يَجْعَلَ لَكُرْمَوْعِدَا ١٩٥٥ وَرُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْهِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَتَعُولُونَ يَنُوَيْلَتَنَامَالِ هَذَا ٱلْكِتَنِ لَايْعَ دِرْصَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَىنَا وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ أَسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَعَلْ أَمْرِ رَبِّوا أَفَتَتَجِدُونَهُ، وَدُرِيَّتَهُ وَأَوْلِيَّاءَ مِن دُونِي وَهُوْلَكُمْ عَدُولًا بِشْ لِنظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ قَأَأَشْهَدتُّهُ مْخَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْصِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِ ﴿ وَمَاكُتُ مُتَّخِذًا لَمُصِيلَينَ عَصُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ مَادُواْ شُرَكَ آيِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِ فَدَعَوْهُ مَر فَلَرِيَسْتَجِيبُواْلَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْهَ مُوقِقًا ﴿ وَرَعَا ٱلْمُحْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَطَنُّواْ أَنَّهُ مِنُوا فِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُ وَأَعَنْهَا مَضِرِفًا ٢

الخرة الحايس عَشَر المرافقة الكمّع

وَلَقَدْ صَرَّفَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلإِسَرُ أَكُ تَرَشَى عِجَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْيِهُمْ سُلَّةُ ٱلْأُوْلِينَ أَوْيَالْيَهُمُ ٱلْعَدَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُسَيِّرِينَ وَمُدِدِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَمْرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْجِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّحَدُوٓاْءَ الِنِي وَمَا أَنْذِرُواْ هُـرُوا ١ وَمَنْ أَطْهُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايِئتِ رَبِهِ وَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَ قَدَّمَتْ يَدَ أُإِنَّا جَعَلْمَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِرْأَكِمَّةً أَن يَضْفَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِ مُرَقِّراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُولُ إِذَا أَبَدُ ١٤٠٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَـعُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْبُوَاجِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَلَهُ مُٱلْعَذَابُّ بَلِلَّهُ مِمَّوْعِ دُلِّن يَجِدُواْ مِن دُوبِهِ ء مَوْيِلًا إِنَّ وَيَدْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَ نَهُ مُ لَكَاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِمُتَمَّهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبُا ١ فَلَمَّابِلَغَا مَجْمَعَ بَيْهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَانَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ. في ٱلْبَحْرِسَرَبَا١

فَلَمَّاجَاوَرًا قَالَ لِفَتَّنهُ ءَايْنَاعَدَآءَ مَا لَقَدُ لَقِيمًا مِن سَفَرنَا هَنْ انصَبَا ١٤ قَالَ أَرَءَ يَتَ إِذْ أَوَيْمَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ عَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَىنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ مُ وَالْتَحَدَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا لَبَغْ فَأَرْتَدَّا عَلَى ۚ وَاتَّارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَاعَبْدَامِنْ عِبَادِ نَآءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَنَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَيِّعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدُ اللَّهُ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَى مَالَمْ يَحِطْ بِهِ عِنْبُرا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱلنَّبَعْتَبِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءِ حَقَّ أَصْدِتَ لَكَ مِنْ لُكِ مِنْ وَكُرًّا ٤ وَأَنظَلَفَا حَتَى إِذَا رَكِهَا فِي ٱلسَّفِيدَةِ خَرَقَهَ ۚ قَلَ أَخَرَقُتُهَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَالْقَدْجِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَنْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي مِمَاسَسِتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسَرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِدَا لَقِيَاغُنَمَا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَفَتَلْتَ نَفْسَارَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْءًا لُكُرًا ١

الخرَّةُ لَدُونَ عَشْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكُنْدِ

\* قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبَرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا هَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ٥ وَأَنظَلُفَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَظْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُصَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُمُّ قَلَ لَوْشِئْتَ لَتَكَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَلَ هَاذَاهِرَاقُ بَيْيِي وَبَيْدِكُ سَأَبَيَّنُكَ مِتَأْوِيلِ مَا لَوْتَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَنْرًا ١١ أَمَّا ٱلسَّمِينَةُ فَكَالَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَّدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرِمَلِكُ يَأْحُدُكُلَّ سَعِينَةٍ غَصْبَا ١ وَمَا ٱلْفُكُرُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَيْسِينَا أَلَيْرَهِ فَهُ مَاطُغْيَكُنَا وَكُفْرًا ١ وَأَرْدُنَا أَن يُبْدِلَهُمَارَبُهُمُا حَيْرًا مِنْهُ رَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ١٩ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فِكَانَ لِعُلَامَيْنِ يَبِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ وَكُرُّلُّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَيْلِحَافَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُعَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَاكَ نزَهُمَا رَحْمَةً مِّس رَّيِكَ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْدِيلُ مَالَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْ لُهُ ذِكْرًا ٢

جُرُهُ لَشَدِسَ عَشْرَ ﴿ وَهُ مُعْمَدِ مُعَالَمُ مُ السَّورَةُ مُكَّمِّهِ

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ رِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْمَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَنَّا ١ وَقُرْبُعُ سَبَيًّا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَةِ وَوَجَدَعِدَهَا قَوْمَا قُلْمَا لِنَذَا ٱلْقَرِّنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن سُتَخِذَ فِيهِ مُحْسَنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ، ثُرَّيْرَدُ إِلَى رَبِّهِ ع فَيُعَيِّذُ بُهُ رِعَدَابَانُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَ فَلَهُ وَخَرَّةً ٱلْحُسَى وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِيَا يُسْرًا ١٤ فَرُا أَنْبَعَ سَبَبًا ١٥ حَتَّى إِذَا بَمَعْ مَطْيِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَوْ يَحْعَل لَهُ مِين دُونِهَاسِتْزَا ١٥ حَدَلِكَ وَقَدْ أَحَظْمَا بِمَالَدَيْهِ مُبْرًا ١٥ ثُمَّرً أَتْبَعَ سَبَبًا ١٠ حَتَّى إِذَا لَلَعَ لَيْنَ ٱلسَّدِّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا ١٠ قَالُواْ يَنَدَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاْحُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَالْ بَخْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ سَيْنَا وَبَيْسَهُمُ مِسَدًّا ١٤ قَالَمَا مَكِّني فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِغُوَّةِ أَجْعَلْ بَيْكُرُ وَبَيْهُمْ رَدْمًا ١٠٤ عَالُونِي رُبُرَا لَحْدِ بِدِّحَقَّ إِدْ سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱلصُّحُواْحَتَّى إِدَاجَعَلَهُ وِلَاقَالَ ءَ تُونِي أَفْرِعُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَمَا أَسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُواْ لَهُ وَفَا أَسْتَطَعُواْ لَهُ وَفَا

حَرَّةُ لَدُونَ عَشَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكَفْفِ

قَلَ هَنَارَحْمَةٌ مِن رَّبِي فَإِذَا جَلَّةَ وَعُدُرَتِي جَعَلَهُ, دُكَّاءَ وَكَانَ وَعُدُرَتِي حَقَّ ١٠ ﴿ وَتَرَكَّا بَعْصَهُمْ يَوْمَهِدِيمُوحُ فِي بَعْضِّ وَمُفِخَ فِي ٱلصُّودِ فَمَعْنَهُ مُعَدُكُ فَي وَعَرَضْنَاجَهَ نَرَيْوَمَبِدٍ لِلْكَيْفِينَ عَرْضًا ٥ لَّذِينَ كَاتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءِعَن ذِكْرِي وَكَاهُواْ لَايسَتَطِيعُونَ سَمَعٌ الْفَيَيبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا تَعْتَدْنَاجَهَنَّرَ لِلْكَيْمِينَ نُزُلًا ١٤ قُلْهَلْ نُسِّئُكُم إِلْأَصْتِينَ أَعْمَلًا الله الله المُعَيِّكُمْ فِي الْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُرْ يَخْسَنُونَ أَنَّهُرْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أَوْلِنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مِرَوَلِقَآبِهِ ، فَجَيَطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَلَا يُقِيمُ لَهُمْ رِيَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ وَزْمَا ١٤ وَإِلَّا حَزَّ وُهُرَجَهَ فَرُ ىمَا كَفَرُواْ وَمُحَدُوٓا مَا لِنَتِي وَرُسُلِي هُرُوّا إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَ مَنُو ۚ وَعَمِنُواْ كَصَّلِهِ حَنِينَ كَاتَ لَهُ مُرَجَّنَتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلِّ إِلَيْ حَلِينِ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْمَحْرُمِدَادُ لِكَامَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبَلَ أَنْ مَنْ فَدَكِلِمَتُ رَبِي وَلَوْجِسْ الِمِشْلِهِ، مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّاٰبِشَرِّيۡتُلُكُوبُوحَىۤ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُرْ إِلَهُ ۗوَنحِدٌۗ فَمَن كَانَ يَرْجُواُ لِقَآءَ رَبِهِ ء فَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِهِ ء أَحَدُّا ١

4.5

## خره الشاد من غفر المعربة

## ٩

كَهِيعْضَ ۞ِذِكْرُرَحْمَتِ رَبِكَ عَمْدَهُ, زَكِرِيَّا ۞ٍ إِذَ نَادَى رَبَّهُ مِنِدَآءً خَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَلَ ٱلْمَطْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبَا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا الله وَاللَّهُ خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِي وَكَاسَتِ ٱمْرَأْقِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَ لِيَعْفُوبُ وَأَجْعَلْهُ رَبِ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَ رِيَّا إِنَّا نُكَيْسُرُكَ بِعُكْمِ ٱلسَّمُهُ رَيْحَيَىٰ لَرْبَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَافِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغَتْ مِنَ ٱلْكِبَرِعِينَيَّاكُ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَكَيَّ هَيَرُكِ وَقَدْخَلَقْمُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنَ ﴿ قَالَ رَبِ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ وَايَتُكَ أَلَّا تُكَيِّرَٱلْنَاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيْحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾

يَنيَحْيَى خُدِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيًّا ٢ وَحَدَىٰ اَمِن لَّدُنَّا وَرَكُوةً وَكَانَ تَقِيتَا ١٥ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَعُ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَهُم إِذِ ٱلمَّبَدَتَ مِنْ أَهْدِيهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَأَغَّذَتْ مِن دُونِهِ مُرجِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلْهَابَشَرَاسَوِيَّا۞ قَلَتْ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِكِ لِأُهَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيَا ١٥ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَلَرْيَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِينًا ١٠ قَالَ حَدَاكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰٓ هَيِنْ ۗ وَلِنَحْعَلَهُ: ءَايَـةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً يِّنَّ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ فَكَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ مَكَانَاقَصِيَّا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَحَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتَ يَلَيْنَتِي مِتُ قَبَلَ هَندَا وَكُنتُ نَشْيَا مَنسِيًّا ١ فَادَنْهَامِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَخْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١ وَهُزِيَ إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَقِطَ عَلَيْكِ رُطَسًا جَنِينًا ٥

97 e 5

حراه الشادي تفتر المحاودة المريدة

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْمِشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَّ أَكَيْمُ أَلَّتُومٌ إِنْسِيًّا ١ فَأَتَّتُ بِهِ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَنَّالُواْ يَامَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْنًا فَرِيَّا ١ يَنَأَحْتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَاتَ أُمُّكِ بَغِيَّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّرُ مَ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ١٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ أُلَّهِ ءَ اتَّنِيَّ ٱلْكِتَابَ وَحَعَلَىٰ سَيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُمَارَحِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ۞ وَيَتَرَّا بِوَلِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَى نَي جَبَّارًا شَيْقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدَتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمِ أَبْعَتُ حَيَّا إِنَّ ذَاكَ عِيسَى أَنْ مَرْيِكُمُّ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٤ مَاكَانَ بِلَّهِ أَن يَتَّخِذُ مِن وَلَدُّ سُبْحَنَّهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّا اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَلِدَاصِرَطُ مُسْتَقِيرٌ ﴿ فَأَحْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْبِهِ مِنْ وَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُبِيبٍ

وَأَنْذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَّرَةِ إِذْ قَضِي ٱلْأَمْرُ وَهُوفِي عَقْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِيَّا غَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ الْيَنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱدْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِنزَهِمَ إِلَّهُ وَكَانَ صِدِيقًا بَيَّا ١ إِذْ قَالَ لِأَسِهِ يَنَأَبَتِ لِمَتَعَبُّدُ مَالَايسَمَعُ وَلَايُتِصِرُ وَلَايْعِنِي عَنكَ شَيْنًا ١٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيَّ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ١ يَنَأْبَتِ لَاتَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۞ يَنَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُودَ لِلشِّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبٌ أَسَعَنْ ءَالِهَ بِي يَتَهِ بْزَهِيمُ لَهِن لَرَّتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٤ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْنَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَايَعُنُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَتِمَالَهُم مِن زَّحْمَتِنَاوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ٥ وَاذْكُرُفِ ٱلْكِتَبِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخَلِّصَاوَكَانَ رَسُولَا بَيَّتَا ١

لجرة لشايت عَشْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَتَدَيْنَهُ مِن جَايِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَهَمْنَالُهُ مِن تَحْمَيْنَا أَمَاهُ هَرُونَ بِيَيَّا ﴿ وَأَذْكُرُونِ ٱلْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَالَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيِيَّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْ لَهُ رِبَّا لَصَّلَوةِ وَ الزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عِمْرِضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا بِنَّيَّا ١٩ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عِنِي ٱلنَّبِيِّئَ مِن دُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ فُوج وَمِن دُرِيَة إِبْرَهِ بِمَرَوا سُرَّة بِلَ وَمِمَّن هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا ۗ إِذَ أُتَّلَى عَلَيْهِمْ عَ يَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَدَا وَبُكِيًا \* ﴿ وَلَكِيمَا اللهِ اللهِ وَلَكِيمَا اللهِ اللهِ وَلَم حَنَّفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَا مَن وَعِمِلَ صَنلِحًا فَأُوْلَٰتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرِّحْمَنُ عِنَادَهُ، بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ رَكَانَ وَعْدُهُ مَا لِيَّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَنَمَّ وَلَهُ مُرِدِفُّهُ مَ فِيهَا نَكُرَةً وَعَشِيًّا ١ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي وُرِثُ مِنْ عِبَادِمَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَكَرُّ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ مِ رَبِّكٌّ لَهُ مَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبُّ كَسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَايِسَهُمَا فَأَعَيْدُهُ وَأَصْطَعْ لِعِبَدَيَّهُ مَا هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ مُسَعِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِسَنُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَنُ أَنَّا حَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَوْيَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَحْشُرَنَّهُ مُووَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْصِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا ١٤ ثُعَرَّ لَنَارِعَنَّ مِن كُلَّ شِيعَةِ أَيْهُمْ أَشَدُّعَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِيتًا ﴿ ثُرَّلَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِيلِتَا ۞ وَإِن مِنكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ١٠ ثُمِّ نُنْجَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَيَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَ جِيثِيَّا ١٤ وَإِدَا تُتَلَّى عَلَيْهِ مُرَةَ ايَنتُنَابَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّدِينَ ءَ مَنُوٓا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌمَّقَ امَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْدٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِهْ يَا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَهْدُدُلَّهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدُّ احَتَّى إِدَا رَأُولُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ١١ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاهُدَيُّ وَ ٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّيٰلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيْكَ ثُوَا بَاوَحَيْرٌ مَّرَدُّاكُ

جره لشاد سقفر المحادث

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَىعَايَنِيْنَاوَقَالَ لَأُونَيَنَ مَالَاوَوَلَهُ ۞أَطَّعَ لَغَيْتَ أَمِ ٱتَّحَذَعِهِ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ حَكَّلًّا سَنَكْتُ مَايَةُولُ وَنَمَدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدَّا ﴿ وَبَرَثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِيهَ فَرْدَا ۞ وَأُتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِتَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿ كَلَّا سَيَكُهُ رُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِرضِدًا ١١٥ أَلْمَ تَرَأَنَا أَرْسَلْمَا ٱلضَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِينَ تَؤُرُّهُمْ أَنَّا ١٤ عَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِلَّا اللَّهُ لَهُمْ عَدَّا ١ يَوْمَ نَحْتُمُ ۗ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفِدَا۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَا مَرَوِرْدَا ۞ لَا يَعَلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلْخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ حِفْتُر شَيْعًا إِذَا اللَّهِ تَحِكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيتَعَظِّرْتِ مِنْهُ وَتَسْتَقُ ٱلْأَرْصُ وَغِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوَ اللَّهُمْ وَلَمَّا ٩ وَمَايَنْنَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّحِذُ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّهَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدَأَحْصَهُ مُ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمْ وَالَّهِ مِوْمَ ٱلْفِيدَمَةِ فَرْدً ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدُّ ۞ فَإِنَّ مَا يَشَرْنَهُ بِلِسَالِكَ لِتُسَشِّر بِهِ ٱلمُتَقِيرَ وَتُندِرَ بِهِ مَقَوْمَا لَدَّا ۞ وَكُرُ أَهْلَاكَ مَا تَبْعَمُهُم مِن قَرْدٍ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُ مِينَ أَحَدٍ أَوْتَدَمَعُ لَهُ مُرِحَزًا ۞ مِن قَرْدٍ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُ مِينَ أَحَدٍ أَوْتَدَمَعُ لَهُمْ رِحْزًا ۞

## المنظمة المنظمة

حرأللَهِ أَلَاحَهُمُ ٱلرَّجِي طه ٥ مَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لِتَشْقَىٰ ١ اللَّانَدْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ١٠ تَنزِيلا مِّمَن حَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ٥ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَدْرِيشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَانَيْنَهُ مَاوَمَا تَخْتَ ٱلنَّرَى ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ وَيَنَّهُ رِيَعْكُمُ ٱلْسِترَوَلَّخْفَى ١ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ١ وَهَلْ أَتَمَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١ إِذْ رَءَانَازَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًالْعَلَىءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ٥ عَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي يَنْمُوسَي ١ إِنَّ أَنَا رَبُّكَ مَا خَلَعَ نَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوًى ١

وَأَدَّ حَنَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ١٠ إِنَّى أَمَالَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ثَا فَأَعْدُدِهِ وَأَقِيرِ ٱلصَّلُوةَ لِنِكِي ١٤٤ ١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَاتِدلَكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُاْعَلَيْهَ وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰغَنَمِي وَلِيَ فِيهَامَنَارِبُ أَخْرَىٰ ۞ قَلَ أَلْقِهَا يَنُمُوسَى ﴿ فَأَلْقَمَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ لَّسْعَىٰ ١ فَأَلَّكَ خُذُهَا وَلَاتَحَفَّ سَنُعِيدُهَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَمَاجِكَ تَحْرُجُ بِيَضَاآة مِنْ غَيْرِسُوَّءِ ءَايَةً أَخْرَيٰ ﴿ لِأَبْرِيَكَ مِنْ ءَ يَتِنَاٱلْكُبْرَى ﴿ أَذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ رَطَعَيْ ﴿ قَالَ رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِرَلِى أَمْرِي ﴿ وَمَنْ الْمُقْدَةُ مِنْ لِسَانِي ١٤٤ اللهُ مَا فَوْلِي ١٤٥ الجَعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ﴿ هَرُونَ ٱڿؠ۞ٞۺ۫ۮؙڎؠؚڡ۪ٵٙڒڔؠ۞ۅؘٲۺڒؖػؙ؋؈۬ٲٚۺڔؽ۞ڴۺؙؾؾ۪ڂڬ كَثِيرًا ﴿ وَمَذَكُّوكَ كَثِيرًا ﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِمَا صَبِيرًا ۞ قَلَ فَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَيْ ١

؞ دَأُوحَيْمَ آلِكَ أُمِّكَ مَايُوحَيْ ﴿ أَنِ ٱقَدْ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدِ فِيهِ فِي ٱلْيَيْرِ فَلْيُلْقِيهِ ٱلْيَتُمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُدُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوًّ لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْمَعَ عَلَىٰعَيْنِي ۚ إِذْ تَمْشِي ٱلْخُنُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُوعَلَى مَن يَكُفُلُهُ أَفْرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِكَ تَقَرَّعَيْهُمَ وَلَا يَحْزَرُ وَقَتَلْتَ نَفْسَافَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَتَنَكَ فُتُويَّأُ فَلَيِشْتَ سِينِ فِي أَهْلِ مَذْبَنَ لُرُّجِشَتَ عَلَى قَدَرِيمُوسَىٰ ١ وَأَصْطَمَعْنُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا تَيْبَافِ ذِكْرِي ١٠ أَدْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ١ فَقُولًا لَهُ وَوَلًا لَيْنَا لَّعَلَّهُ رِيتَذَكُّرُ أَوْيَخْشَىٰ ١٠ قَالَارَتَنَا إِنَّنَا عَخَافُ أَن يَفْرُطِ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ١ قَالَ لَا تَخَافآ إِنَّنِي مَعَكُمٰۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ا وَأَتِياهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَيِّ إِسْرَاءِيلَ وَلَاتُعَذِبْهُ مُّ قَدْحِشْكَ عِالِيَةِ مِن زَيِكٌ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١ إِنَّاقَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَكِّن ﴾ قَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلِّشَى عِظَلْقَهُ وَيُوَهَدَى فَأَهَا كُلُّولَى فَالِكَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١

جره السّادِ سَعَثْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَنْكُّ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَضَي ﴿ الَّهِ عَلَيْهِ الَّهِ ي جَعَلَ لَكُوْرِيهَ الْأَرْصَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُرُفِيهَا سُبُلًا وَأَنْرَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجْنَابِهِ أَرُواجَامِن نَّبَاتِ شَقَّ ٢ كُلُوا وَرْعَوْا أَنْعَنَمَكُوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ١٠ مِنْهَا حَقَنَكُوْ وَفِيهَانُعِيدُكُوْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُوْ تَارَةً أَحْرَى ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْكُهُ ءَايَيْنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَّى ﴿ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ زَّضِنَا بِسِحْرِكَ يَـُمُوسَىٰ ١٠٥٥ فَلَنَأْتِيمَـٰكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْسَنَا وَبَيْسَكَ مَوْعِدًا لَّالْحُلِفُهُ دِنَحُلُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُنْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَّرَ ٱلنَّاسُ صَّحَى ﴿ فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ رَثُمَّ أَتَكَ ٢ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِعَدَابٌّ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ١ فَتَنَازَعُوۤ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مِ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ قَالُواْ إِنْ هَٰذَا لِلسَّاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ مَا وَيَذْهَ بَايِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَّلَىٰ ١ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ثُرُّاتُتُواْصَفَّاْ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُؤْمَرُ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْيَمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوِّلَ مَنْ أَلْقَ فَي قَلْ بَلّ أَلْقُوا فَإِدَا حِبَالُهُ مِ وَيعِصِيُّهُمْ يُخْيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيفَةً مُّوسَى ١ فَلْمَا لَاتَحَفَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَأَلِّي مَافِي بَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ أَلِيَّمَاصَعُولُ كَيْدُسَنِجِّرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّ ١ وَيُحَيِّدُ أَنَّ اللَّهَ عَرَةُ سُجَدًا فَالُوْ عَامَنَا بِرَبِ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ١ قَالَ عَامَنَ تُعَرِّلُهُ وَقَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُرُّ إِنَّهُ رَلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلْسِيخِرِّ فَلَأُفْظِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلْفِ وَلِأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ قَالُواْلَن نُوْيِسُوكَ عَلَى مَا حَمَاءَ مَا مِنَ ٱلْتِيتَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبّاً قَاقَضِ مَا أَنتَ قَاضٌّ إِنَّمَ تَقَضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّا مَنَايِرَ بِمَالِيَعْفِرَلْنَا خَطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْنَهُ عَيَتِهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ حَيْرٌ وَأَبْغَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنِي ١ وَمَن يَأْتِهِ عِمُؤْمِا قَدّ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنتِ مَأْوُلَنبِكَ لَهُمُ ٱلدِّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَمَّتُ عَدْدٍ تَغْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُوذَ لِكَ حَرَاءُ مَن تَرَكُّ ٢

الجرة لشادس عفر المحرفة من المورة من

وَلَقَدُ أَوْحَيْمًا إِلَى مُوسَىٰ أَنَ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُ وَطَرِيقَ قِ ٱلْبَحْرِيِّبَسَالَّا يَخْفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ١٠٤ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْثُ بحُمُودِهِ وَفَعَيْسَيَهُم ِمِنَ ٱلْيَوْمَاغَيْسَيَهُ وَالْضَلَّ فِرْعَوْدُ فَوْمَهُ وَمَ هَدَىٰ ١٤٤٤ مِنْ يَدَىٰ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيِّنَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُوْ وَوَعَدْنَكُو جَايِبَ ٱلطَّوِرِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلِنَا عَلَيْكُوْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴾ كُلُوامِن طببت ماررقت كرولا تطغوافيه فيحل عليك مغضي وَمَن يَخِيلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهُوَىٰ ١٥٥ فَإِنِّي لَغَفَّ ارَّلِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَصَالِحَاثُمَ أَهْـتَدَىٰ ۞ ﴿ وَمَآ أَعْحَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَاءَ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ١٤ قَالَ قَالَا قَانَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَالُّهُمُ كَسَامِرِيُ ١ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَلَ أَسِفُ فَلَ يَقَوْمِ أَلَوْيَعِدْكُورَبُكُو وَعْدًاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُو لَعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمُ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن زَّبَكُمُ فَأَخْلَفْتُ مِ مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْمَا لَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِمَّا حُمِلْمًا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفَهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرَيُ

فَأَحْرَ عَلَهُ مُعِحَلًا جَسَدًا لَّهُ وَ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذًا إِلَهُ كُمِّ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ إِنَّ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مْ فَوْلًا وَلَا يَمْنُ لَهُمْ صَرّا وَلَا نَفْعًا ١٥ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـرُونُ مِن قَبْلُ يَكُوْمِ إِنَّمَافُتِنتُم بِيِّ وَإِنَّ رَبَّكُو ٱلرَّحْمَلُ فَٱلَّهِ عُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي ﴾ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَقَّ يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ١٤ قَالَيْهَ رُونُمَامَنَعَكَ إِذْرَأَيْتَهُ مُصَلُّونُ أَلَّاتَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِلَى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَزْتَرْقُبُ قَوْلِي قَالَ فَمَا حَطْبُكَ يَنْسَمِرِيُ ۞ قَالَ فَمَا حَطْبُكَ يَنْسَمِرِيُ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً فِنَ أَثَى ٱلرَّسُولِ مَنْبَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَغُولَ لَامِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالَّن تُخْلَفَهُ وَٱنطُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَهُ حَرْقَنَهُ وثُعَ لَسِفَتَهُ فِي ٱلْبَيْرِ نَسْفًا ﴿ إِنَّمَا إِلَهُ كُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَسِيعَ كُلَّ اللَّهُ عَلَمًا ١ جزء لشادس عشر المورة مل

كَنَاكِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْيَاءٍ مَاقَدْسَبَقَ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَا دِكُرُالَ مِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِيَخْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وِزْرًا ٥ خَلِدِينَ فِي وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمَلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَيَحَشُّرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ ذِرُرْقَالَ يَتَخَفَّتُونَ بَيْهُمْ إِن لِّيثُمُ إِلَّاعَشْرًا ﴿ غَنْرًا اللَّهُ مُعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَتَعُولُ أَمْثَلُهُ مُطَرِيقَةً إِن لِّبِشُّمُ إِلَّا يَوْمَا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَسِفُهَا رَبِّي نَسْعًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ٥ لَاتَّرَىٰ فِيهَا عِوَجَاوَلَا أَمْتَا۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّعِي لَاعِوَحَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلأَصْوَاتُ لِلرَّعْمَنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ٤ قَوْلَا اللَّهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُ مْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ء عِنْمَانُ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّو مِّرَوَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١٤ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّنلِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ طُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٩ وَكَدَاكِ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَامًا عَرَبِيًّا وَصَرَّ فَكَ فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ مِتَقَفُوتَ أَرْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

فَتَعَالَى مَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحُقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْمَا ١٥ وَلْقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدَلَهُ وَعَرْمَا ١٥ وَإِذْ قُنْفَ لِلْمَلْتَبِحَيِّةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلْاَ إِنْدِسَ أَيْ ١ فَقُسَايَكَادَمُ إِنَّ هَٰذَاعَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ٥ وَأَنْكَ لَا تَطْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْمَىٰ ۞ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلَامِهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يخصفان عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَتَةُوعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ مُفَعُوكَ جَمِيعَاً بَعْضُكُرُ لِيَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَآكُم ِمِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّمَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْغَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ ومَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ عَمَىٰ ١ قَالَ رَبِ لِرَحَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُتُ بَصِيرًا ١

قَالَكَذَ لِكَ أَتَنْكَ ءَايَنُنَا فَسَيسِيتَهَأَ وَكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَرُتُسَى ١ وَكَدَ إِكَ بَخْرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَرْيُوْمِنْ بِعَالِنتِ رَبِهُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُواْنِقَيٰ ۞ أَفَلَزِيَهَدِلَهُ مُرَكِّرُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُورَ فِي مَسَنِكِنِهِ مِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنِ لِأَوْلِي ٱلتُّهَنِّ ٢ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِكَ لَكَانَ لِزَامُ اوَأَجَلَّ مُسَمَّى ٢ فالضيرعلى مَايَفُولُونَ وَسَيَحْ يِحَمّدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَأُ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ صَنيَحْ وَأَطْرًا فَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَاتَمُدَّنَّ عَبْيَكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ ءَأَرْوَجَ مِنْهُمْ زَهْرَةً ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَالِمَفْيَدَةُ رِفِيؤُورِزْقُ رَبِكَ خَيْرُوَأْنِقَ ۞ وَأَمْرَأَهْ لَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَآصَطَهْ عَلَيْهَا ۖ لَاسْتَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُرُفُكُّ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا إِنَا يَهُ مِن زَيْهِ عَا أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُمْ هُرِيعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ ، لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ مَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبَلِ أَن نَّدِلَّ وَنَخْزَيٰ ١٤ قُلُكُلٌّ مُّ ثَرَيْصٌ فَتَرَيْضُوًّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيَّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١

# احرَّة شَعْمَرُ اللهِ اللهِ

### ٤

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَانُهُ مُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٥ مَايَأْتِيهِ مِين دِكْرِين زَبِهِ مِقْعَدَثٍ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُرْ يَنْعَبُونَ ۞ لَاهِبَةَ قُلُوبُهُمَّ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنِذَآ إِلَّا بَشَرِّيمَنْلُكُرٌّ أَفَتَأْثُونَ ٱلبِيحَرَوَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ٤ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْفَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ تَلْ قَالُواْ أَصْغَنْ أَخْلَعِ بَلِ أَقْتَرَنْهُ بَلْهُوسَاعِرٌ فَلْيَاأُتِنَا بِعَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَآءَ امَنَتْ قَبْلَهُ مِين قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَ أَنْهُمْ يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَ أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوحِيَّ إِلَيْهِ مِّ فَسْنَاتُواْ أَهْلَ ٱلدِّكِر إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَ هُرْحَسَدًا لَايَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ﴾ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَجَيْنَكُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ٢ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُرْ كُونَا أِلْكُرُ كُورُكُرْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ عَبْرَهُ لَتَ بِغَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَكُرْ فَصَمْنَا مِن فَرْيَةِ حِكَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعَدَهَا قَوْمًا ءَاحَرِينَ ٢ فَلَمَّا أَحَشُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُرِيْنَهَا يَرْكُصُونَ ٢ لَاتَرْكُصُواْ وَآرْجِعُواْ إِلَى مَآ أَثَّرْفَتُهُ فِيهِ وَمَسَكِينِكُوْ لَعَلَكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويْلُمَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فَمَازَاكَت يُلَّكَ دَعْوَتُهُ مُحَتَّى حَعَلْنَهُ مُ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١ وَمَا صَلَقْنَا كُلُّتُ مَآءَ وَٱلْأَرْصَ وَمَابَيْنَهُ مَالَعِينَ ١ الْوَارَدُنَّ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَّا لَا تَخَذَنَّهُ مِن لَدُنَّا إِل كُنَّا فَعِلِينَ ٢٠ ثَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ، فَإِذَا هُوَرَا هِنَّ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِهُونَ ٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ وَلَا يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَيَهِ ء وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ ۗ لَيْلَ وَلَنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أَيِرِ لَتَخَذُوٓا مَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُرْيُسِيرُوت ١ لَوْكَالَ مِيهِمَاءَ الْهَدُّ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَدَّ بَصِهُونَ ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴾ أَمِرَا تَخَفَدُواْ مِن دُونِهِ ٤٤ وَالْهَمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا مَكُرُّهُمَا الْكُرُمَن مَعِي وَذِكْلُ مَن قَتَى بَلْ أَكْثَرُ الْمُر لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُ مِمُّعْرِضُولَ ١

حرًّا شَاعَ عَشَرُ كُولُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلْيُهِ أَنَّهُ ، لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنِ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكِرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وَبِأَلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ مِيَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْعَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِنْ حَشَّيَتِهِ عُشْفِقُونَ ١٠٥٥ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهٌ مِن دُونِهِ عَذَ لِكَ بَحُرْبِهِ جَهَنْزَكُدَ لِكَ نَجْرِي ٱلظَّالِمِينَ ١٤ أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَارَتْقَافَفَتَقُنَّهُمَّا وَجَعَسًا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَعِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَا لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١٥ وَجَعَلْنَا أَلْتَ مَاءَ سَقْفَا مَحْفُوظُ أَوَهُ مُعَنّ ءَايَيَهَا مُعْرِصُونَ ١٠ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَ لَقَمَرُكُلُ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرِمِن قَبْدِكَ ٱلْحُلُدُّ أَفَايِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَايِدُونَ ١٠ كُلُ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْمَاتُرْجَعُونَ ٢ المراة سابغ غفر المحالي الموزة الأسيت

وَإِذَ رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّجِدُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَـذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الْهَتَكُمْ وَهُم بِدِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَالِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَ ٱلْوَعْدُ إِن كُسُّعْ صَدِيْنَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْجِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِ مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن طُهُورِهِ رَقِلًا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٤ ١٤ مَنْ أَيْهِم بَعْنَةَ فَتَبْهَتُهُمُ وَكَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهَزِيَّ برُسُ لِ مِن فَبَاكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِ مَّا كَانُواْ بِهِ عَنَسْتَهْزِءُ وَتَ إِنَّ قُلْمَن يَكْلَوُكُم بِٱلَّذِلُ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنْ مَلْهُ وَعَن ذِكُر رَبِهِ مِ مُعْرضُون ٥ أَمْرَلَهُ مْ عَالِهَةٌ تُمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مْرُولَاهُ مِيمَنّا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْمَاهَ وَلَاهٍ وَءَابَآءَ هُوْرَحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْدَ أَمَانَا أَيّ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَأَأَفَهُمُ ٱلْغَيْلِمُوتِ ﴾

حرًّا شَاعَ عَشَرُ اللَّهِ اللَّهِ

قُلْ إِنَّمَا أَمْذِرُكُم بِالْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ١ وَلَي مَسَتَهُ مُرْنَفَحَةٌ مِنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويَلُنَآ إِنَّاكُنَّ اطْنِلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ لَحَبَةِ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَابِهَأُ وَكَفَىٰ بِاحَسِينَ ٢ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءُ وَذِكَرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُرِصَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِغُونَ ﴿ وَهَنْذَا ذِحَارٌ مُّهَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَتُمُولَهُ مُنكِرُونَ ١٠٥ \* وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ رِمِن قَبْلُ وَكُنَّا به عَلِمِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِلُ لَّتِي أَسُّعُرَلَهَاعَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَاعَبِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ أَؤُكُرُ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْر أَنتَ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُورَ بُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنهِ دِينَ ١ وَتَأَمَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصِّنَعَكُم بَعْدَأَن تُولُّوا مُدْمِينَ ٢

الخرَّةُ سَاعِ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَجَعَلَهُ مُؤُدِّدً قَا إِلَّاكَبِيرًا لَهُ مِلْعَلَّهُ مِ إِلَيْهِ بَرْجِعُوت اللهُ وَالْوَامَن فَعَلَ هَذَابِعَالِهَ مِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِ مِرْ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِعَالِهِ بِنَا إِنَّا إِبْرَهِ بِمُ ١٠٤ قَالَ مَلْ فَعَلَهُ وَكِبِرُهُمْ هَاذَا فَتَنَانُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِعُونَ ١٤٥ فَرَجَعُواْ إِلَّى أَنفُسِ هِرْفَقَالُوٓا إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِمُوا عَلَىٰ رُءُ وسِهِ مِلْقَدْ عَلِمْتَ مَاهَدَ وُلِآءِ بَنطِغُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ أَلَيْهِ مَا لَا يَسَفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَا أَبِي لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُّدُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَأَلُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُو إِن كُنتُر فَعِلِينَ ﴿ قُلْمَايِكَنَارُكُونِي بَرْدَاوَسَلَمَّاعَلَى إِنْزَهِيمَ ۞وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِنْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞وَنَجَيَّيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكَنَافِيهَا لِلْعَنامِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ مَا مِلَةً وَكُلَاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ٥

احرَّهُ مَنْ عَمْرُ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَحَعَلْنَهُ مُ أَبِمَةً يَهَدُوتَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَّا عَلَيدِينَ ﴿ وَلُوطًاءَ اتَّيْنَهُ حُكَمًا وَعِلْمَا وَنَجَيِّنَهُ مِنَ ٱلْقَرَيَةِ ٱلَّتِي كَاسَ تَعْمَلُ ٱلْمُبَيِّبَ إِنَّهُ مُكَالُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَنسِقِينَ ١ وَأَدْحَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَالَهُ مِ فَيَحَيْنَهُ وَأَهْ لَهُ رِمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَدَّبُواْ بِنَايَدِينَا ۚ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ فَوْمَر سَوْءِ فَأَغْرَفْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَخْكُمَادِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُ شَهِدِينَ ١ فَفَهَ مِنْهَا سُلَتِمَن وَكُلَّاءَاتَيْنَا صُكْمًا وَعِلْمَا وَسِخَرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ١ وَعَلَّمْنَهُ صَمْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُ مِشَاكِرُونَ ١٥ وَإِسُلَيْمَانَ ٱلرِيحَ عَاصِفَةً تَحْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّتِي بَدَرُكُمَافِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ دَاِكَ وَكُنَّا لَهُ مَ حَفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّوبِ إِدْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنَّى مَسَّىٰ ٱلصُّرُواَلَتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِيدِينَ ٢ فَأُسْتَجَبِّنَالَهُ وَكُشَفْنَا مَايِهِ عِين ضُرِّوءَ اتَّيْنَهُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُ مِمْعَهُ مُرَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِينَ الله وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِكُلُّ مِنَ ٱلصَّيِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنُهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنَضِبَا فَظَرِيَّ أَن لَن تَقْدِرَعَيَّهِ فَنَ دَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلَكَ إِنَّ كُتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْمَجَبْنَا لَهُ وَيَجَنِّنَهُ مِنَ ٱلْعَيَّةِ وَكَذَالِكَ سُعِي ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَرَكَرِيّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِيْيِنَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّ نَالَهُ وَوَهَيْ مَالَهُ وِيَحْبَوَ } وَأَصْلَحْمَا لَهُ, زَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَ بَأَوكَ الْوَالْنَاخَشِعِينَ ٥

احرَّةُ سَمْعُ عَشْرُ كُلُو الْمُحْدِدُ الْمُعِيدِ

وَٱلَّةِ- أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَلَوَخَهَا فَلَوْحَهَا فِيهَامِن رُّوجِهَا وَجَعَلْمَهَا وَأَبِنَهَا ءَايَةُ لِلْعَنْلَمِينَ ١٤٤ فَإِنَّ هَاذِهِ ءَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوبٍ ٥ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم مَيْنَهُم اللَّهُ اللَّهُ مَا رَجْعُونَ ٢ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُوْمِنُ فَلَاكُمُوانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالَهُ وكَيْبُونَ ﴿ وَحَرَدُمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَ عَنَّ إِذَا فُيُحَدُّ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّ إِذَا فُيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِحَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَآفَتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَنْخِصَهُ أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُوَيْلُكَافَدْ كُنَّافِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا بَلْكُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَتُدُونَ مِن دُونِ أُسَّهِ حَصَبُ حَهَ نَرَ أَنتُ رَلَهَ الزَيدُونَ ١ الْوَحِكَاتَ هَ وُلَاهِ ءَ الِهَ مَ مَا وَرَدُوهَ أُو صَكُلُّ فِيهَا خَلِدُوت ١ لَهُ مْ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايَسَمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَيَقَتْ لَهُ مِينَا ٱلْخُسْنَى أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ٥

لايستغوت حسيسة أوهم في ماأشتهت أنفسهم خَلِدُونَ ١ لَا يَخْزُنْهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْتِبُرُ وَتَتَلَقَّلْهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ هَنْدَايَوْمُكُو ٱلَّذِي كَنتُمْرُوُعَدُونَ ٥ يَوْمَ نَظْوِي ٱلسَّمَاءَ كَطَى ٱلسِّجِلَ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَنَعِيدِنَ ﴿ وَلَقَدَ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿إِذَّ فِي هَاذَا لَبَلَّ عَالِقَوْمِ عَبِدِيرَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُ مِنْسَلِمُوتَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْءَ ادَنتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَذْرِيتَ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونِ ١ ﴿ إِنَّهُ رِبَعْ لَمُ ٱلْحَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُمُ مُالَكُمُ مُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ، مِثْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَكُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱخْكُمُ بِٱلْحَقُّ وَرَثُنَا ٱلرَّحْمَرِ ﴾ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِعُونَ ١ سورؤليع

## 

يَتَأْيَّهُا لَنَاسُ آتَقُواْ رَبِّكُ مَ إِنَّ رَلِّرَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَطِيرٌ ا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْصِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلتَّاسَ سُكَّرَيْ وَمَ هُر بسُكَرَىٰ وَلَكِينَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُحَدِلُ فِي آمَّهِ بِعَنْ يَرِعِلْمِ وَيَعَيِّعُ كُلُّ شَيْطَنِ مَرِيدِ ٢ كُتِ عَيْدٍ أَنَّهُ مِن تُوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُصِلُّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُومِين تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَ فِي ثُمَّ مِن مُضَعَ هِ مُحَلَّقَةٍ وَعَيْرِمُ خَلَّقَةِ لِنُبَيِّلَ لَكُنْرُولِيقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَالسَّاءُ إِلَى أَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ غُرِجُكُرْطِفُلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمٌّ وَمِكُمَّ يُتَوَقَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَ يَعْلَمُونَ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَأُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَمَرُلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَهْمَرَّتُ وَرَبَتَ وَأَنْبَتَتَ مِن كُلِ زَوْجٍ تَهِيجٍ ٢

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ رُبُعِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ رَعَلَى كُلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَلِينَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ١ وَمِنَ ٱلْتَاسِمَ يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِظْفِهِ ءِلِيُضِلُّ عَن سَييلِ ٱللَّهِ لَهُ، فِي ٱلدُّيَا خِرِيُّ وَنُدِيقُهُ ويَؤَمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ يَطَلُّنِهِ لِلْغَبِيدِ ۞ وَمِنَّ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ أُلَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرُ أَظْمَأُنَّ بِمُ عَوَالْ أَصَابَتَهُ فِيْتُ أَنْقَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ عَلَى وَأَنْكُ نَيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُهِينُ ٢ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالْا يَضُرُّهُ و وَمَ لَا يَنفَعُهُ وَذَٰ إِكَ هُوَ الصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٢ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ: أَقْرَبُ مِن نَفَعِهُ ، لَي نُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلِي نُسَ ٱلْعَشِيرُ ٢ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ جَتَّاتِ يَخْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَهْعَلُ مَايُرِيدُ ١ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآحِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبِي لِل ٱلسَّمَآءِ ثُرَلْيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَعِيظُ ٥

المجرة للديخ غسر المحروة المائح

وَكَدَلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَ ايَنتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهَدِي مَن يُريدُ الله عَنْ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلْصَبِينَ وَٱلنَّصَرَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءِ شَهِيدٌ ١ أَلَوْتَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّهْسُ وَالْقَامَرُ وَٱلنَّهُ وُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَيْدِيرٌ مِنَ ٱلتَّاسِيُّ وَكَيْنِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُّ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِن مُكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَالِسَّاءُ \* ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ آختصَمُوا فِي رَبِهِمْ قَالَذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُ مَرِيْبَابٌ يِّن نَّارِيْصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِ مُ ٱلْخَمِيمُ ٥ يُصْهَرُ مِهِ عَ مَافِي بُطُونِهِ مُرَاكُبُلُودُ۞ وَلَهُ مِمَقَنِمِهُ مِنْ حَدِيدٍ۞ كُلُّمَا أَرْدُوٓ أَأَن يَحْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْرَاْ عِيدُواْ فِيهَا وَدُوقُواْ عَدَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ لَهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّهِ لِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنَّهَا رُيُحَلُّونَ فِيهَامِن أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَإِسَاسُهُ وَفِيهَا حَرِيسٌ ٥

وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله الله والمستحد المستحد المستح ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَيْفُ فِيهِ وَٱلْبَادُّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ إِلْحَادِ بِطُلْمِ نُدِفْهُ مِنْ عَدَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ تَوَأْنَ الْإِبْرُهِ بِرَمَكَ انَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْنَا وَطَهِ رْبَيْتِي لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْوَكَّمِ ٱلسُّجُودِ ١٥ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيْجِ يَأْثُوكَ رِجَالْا وَعَلَى كُلِّرْضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَيْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْعَالِيَهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِي مَةِ ٱلْأَنْعَلَيْرُ فَكُوْمِنْهَا وَأَظِيمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَكَّهُمْ وَلَيُوفُواْنُدُورَهُ مُ وَلَيَظَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٢ ذَيْكَ وَمَن يُعَظِّ مُحُرُمَن اللَّهِ فَهُوَخَ يَرُّ لَهُ وَعِدَ رَبِّهِ أَء وَأَحِلَت لَكُمُ ٱلْأَنْفَ مُ إِلَّا مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَاجْمَتَ بِبُواْ ٱلرِّجْسَمِينَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْمَتَ يَبُواْ فَوَلَ ٱلرُّودِ ٥

حُنَفَاءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَلْمَهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّينَ ٱلسَّمَاءَ فَتَحْظَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ الله وَالله وَمَن يُعَظِّمْ شَعَامِ أَلله وَإِنْهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ لَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَحَلِ مُسَمَّى ثُوَّعِيلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الله وَ الله وَ مَعَلَنَا مَنسَكًا لِيَنْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوا وَيَشِرِ ٱلْمُخْيِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ إِذَا دُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ فأوبه فروالصّايرين عكى مَا أَصَابَهُ مُ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِعَارَزَقَهُ مُرْينِهِ عُونَ ١٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْمَهَالُكُمْ مِن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُرُ مِيهَا حَيْرٌ فَأَذَكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِدَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُنُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرُّكَدَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْلَعَلَّكُوْمَهَا وَلَادِمَا وَهُ لَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحُومُهَا وَلَادِمَا وَلَا وَلَكِن يَمَالُهُ ٱلتَّغُويُ مِنكُرُ كَذَٰ لِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنْكُمْ وَبَشِرَ ٱلْمُحْسِيْرَ ١ اللَّهِ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانِ كَفُورٍ ٥

444

أُدِنَ لِلَّذِينَ يُقَامَلُونَ بِأَنَّهُ مُظْلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً ١ لَذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلْاَ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْصَهُ مِ يَعْصِ لَّهُ يُرِّمَتْ صَوَيمهُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُفِهَا ٱسْمُ لَدَّهِ كَيْيِراً وَلَيْتَصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَرِيزٌ ١٤ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّلَهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَ اتُو الرَّحَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنحَيُّ وَيِنَّهِ عَقِيمَةُ ٱلْأَمُورِ ١٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْكَهُ مْ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَكُمُودُ ۞ وَقُومُ إِبْرَهِ بِرَوَقُومُ لُوطِ ٤ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ئُمَّ أَخَدْتُهُمُّ مَكِيفَ كَانَ يَكِيرِ ۞ فَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَهْنَكَنَهُا وَهِيَ طَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرٌ مُّعَظَّلَةٍ وَقَصْرِمَشِيدٍ ۞ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُولَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَادَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَۖ فَإِنَّهَا لَاتَغَمَّى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ١

الجرة لل عَمَر الله المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَن يُحْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ، وَءَتَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَيْفِ سَمَةٍ مِمَّانَعُ دُونَ ﴿ وَكَأْبُومِن قَرْيَةِ أَمْنَيْتُ لَهَا وَهِيَ طَالِمَةٌ ثُعَرَّأَحَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَنَأَيْهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ فَا لَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمِمَّغَيْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْرٌ ١ وَ لَذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَنِينَا مُعَنجِزِينَ أُوْلَتُهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَيْجِيرِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَ تَهَدَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِينَتِهِ وَفَيَنسَةُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُرَّيُحُكُو أَلَّهُ ءَايَنتِهُ وَٱللَّهُ عَلِيدُ عَلِيدٌ عَلَيدٌ اللَّهُ عَلِيدًا الله مَايُلَتِي ٱلشَّيْطَرُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَصٌ وَكَفَّاسِيَةِ قُلُوبُهُ وَلَا أَلْطَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعَامَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِء فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ أَللَهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّستَقِيرِ ﴿ وَلَايَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيمِرَيَةِ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ يَعْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُ مَعَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ٢

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ يِلَّهِ يَخْكُمُ بَيْنَاهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَ مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَدَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا مَأُوْلَتِهِكَ لَهُ مُعَذَابٌ مُهِينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَوُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا اتُواْ لَيَرَزُ فَنَتَهُ وُلَقَهُ وِزْفًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِيرَ ﴿ لَكَ دَخِلَتَهُ مِمُدْخَ لَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ يِهِ عَثْمَ بُغِي عَلَيْهِ لَيَهُ صُرَفَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ غُوُّعً غُورٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِيجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَالِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٢ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عِهُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْكِيرُ ٢ ٱلْمُرْتَدَأَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْخَيِيدُ ١ الجرة لشاح عشر المراه المالية

أَلْرَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرى فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُّ زَحِيهٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُو ثُرِّيْحِيدُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْكُاهُمْ نَاسِكُونُهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْءُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّستَقِيرِ ١ وَإِن جَندَ لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَحَكُمُ تَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِي مَاكُسُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِيْرُوْمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ وَالسَّالَ عَلَيْهِمْ وَالسَّمَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرُ يُكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ ثُرَةَ الْكِيْمَا أُفُلِّ أَفَا أَنْبِتُكُم إِشَـرْمِن دَلِكُوْ ٱلنَّارُوَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِشَرَ ٱلْمَصِيرُ ٣

يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُنَّهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ صَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِيَّةً إِنَّاللَّهُ لَقَوِيُّ عَزِيرٌ ﴿ أَسَّهُ يَصْطَغِي مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١٠ يَعْمَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُ مّْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُوا أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ وَأَعْيُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَ لُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ \* ﴿ وَجَهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهُ ء هُوَ أَجْتَبَلْكُمْ وَمَا حَعَلَ عَلَيْكُمْ في ٱلدِّينِ مِن حَرَجُ مِلَةً أَبِيكُو إِبْرَهِ مِرْهُوَ سَمَّن حُمُو ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَدَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَيْنَكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَنَكُمْ فَيْعَمَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ ٩

قَدَ أَقْدَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مَ حَنْشِعُونَ ۞ۅَٱلَّذِينَ هُرْعَنِ ٱللَّغُومُعَرِصُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِمرَّكُوةِ فَعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ إِلْفُرُوجِهِمْ حَنْفِطُوتَ ١ إِلَّاعَلَىٰ أَرْوَاجِهِ مِرْأَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُ فَرْفَانَهُ مِعْيِرْمَلُومِينَ ۞فَسَ ٱبتَعَىٰوَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُـُوْ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَّنَيْتِهِ مْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ مُرْعَلَى صَاوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيَكَ هُوُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْمِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ۞وَلَقَدْ حَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَاةِ مِن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِينِ ١ تُرْخَلَقْنَا النُظفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَحَنَقْنَا ٱلْمُضَعَةَ عِظَامَا فَكُسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْمَاثُمَ أَنشَأْلَهُ خَلْقًا ءَاخَرُفَتَ مَارَكَ أَشَهُ أَحْسَنُ لُكَالِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ١٠٠ ثُمُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ تُبْعَثُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوَقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّاعَ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ٥ الحَرْةُ لَذَ مِنْ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْوَمِنُور

وَأَمْرُلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَدِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَى دَهَابٍ بِهِ عَلَقَادِ رُونَ ١٠٤ أَنْ أَنَا لَكُم بِهِ عَجَنَتِ مِن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ لَكُوفِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَحَرَةً تَحَرُّحُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْغِ لِلْا كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَيْرِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّافِي نُطُونِهَا وَلَكُو فِيهَ مَنَيْفِعُ كَيْدِرَةٌ وَمِنْهَا تَأْحُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُدْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَغُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُاٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَاهَنذَآ إِلَّابَشَرِّ مِثْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُو وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلْتَهِكُةً مَّاسَعِعْنَابِهَ ذَافِيءَ ابَآبِنَا ٱلأَوْلِينَ ١٤٤ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ عِلَهُ فَتَرَبَّصُوا بِهِ عَقَّى حِين ٤ قَالَ رَبِّ ٱصُرْفِ بِمَاكُذَّ ثُونِ ﴿ فَأَوْ حَيْمَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُنْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْيِمَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُيَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَامِ كُلِّ زَوْجَيْنِ آشَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُ مُرِّوَلَا تَخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ طَلَمُوٓ أَإِنَّهُ مِمُغْرَقُونَ ٥

فَإِدَ ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُاكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ يَلِهِ ٱلَّذِي بَخَّنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّامِينَ ٥ وَقُل رَّبَ أَيزِلْنِي مُرَلِّا مُّبَازُّكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُرِيْنِ ١٤ إِنَّ فِي دَالِكَ لَاينَتِ وَإِن كُنَّالَمُتِلِينَ ١ فُوَ أَلْكَ أَنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَ احْرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولُامِنَهُمْ أَنِ ٱعْدُواْ ٱسَّة مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَغَفُونَ ٢٠ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِهِ ٱلَّدِينَ كَفَرُواْ وَكَدَّنُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَذَا إِلَّا سَرَّمِ مَلْكُرْ يَأْكُلُ مِنَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامِنْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الْيَعِدُكُرُ أَنَّكُرُ إِذَا مِنَّهُ وَكُنتُمْ تُرَايًا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُخْرَجُونَ ١٤٠٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١٤٠٥ فِي إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُونُ وَنَحْيَا وَمَا مَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَدِبًا وَمَا يَحَنُ لَهُ رِيمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِنِي بِمَاكَدَّبُورِ ﴿ قَالَ عَمَاقِلِيلِ أَيُصِيحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ فَأَصَدَتْهُ مُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِ فَجَعَلْنَهُ مُغْثَاءً فَبُعْدَالِلْقُومِ ٱلطَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَ أَنَامِنَ بَعَدِهِ مَرْضُرُونًاءَاخَرِينَ ۞

مَاتَسَبُقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغَخِرُونَ ﴿ ثُرَّ أَرْسَلْنَارُسُلْنَا تَثَرَّأُكُلِّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَغْضَهُ مِ بَغْضَنا وَجَعَلْسَهُمْ أَحَادِيثُ مَعْدًا لِفَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ثُوَّارِيسَنَا مُوسَى وَأَمَاهُ هَنْرُونَ بِعَايِكِتِمَاوَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ١ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُمَرُو ۚ وَكَانُو ۚ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ وَهَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْ مِشْلِمَا وَقَوْمُهُ مَا لَمَا عَلِيدُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ مَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدْءَ اتَيْمًا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ وَيَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيِكُورَأُمَّهُ وَءَاكِمُ وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةِ ذَاتِ فَكَارِ وَمَعِينِ الانتأيَّةُ الرُّسُلُ كُلُواْمِنَ الطَّيِّبَنِ وَأَعْمَلُواْصَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٥ وَإِنَّ هَندِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَعِدَةً وَأَنَّارُيُّكُمْ فَأَتَّغُونِ ١ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيِّنَهُ مْرُبُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ إِنَّ فَذَرَّ هُمْرِ فِي غَمْرَ تِهِمْ حَتَّى حِينِ ﴾ أَيَحُسَبُونَ أَمَّا لُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَيِينَ ١٤ أَسُمَارِعُ لَهُ مَ فِي ٱلْخَيْرُتِ بَلِ لَا يَشْعُرُونَ ٩٤٤ لَيْنَ هُرِمِنْ خَشْيَةِ رَبِيهِ مِمُشْيِفَةُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمِ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مِنْ وَمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمِيرَتِهِ مِ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَ اتُّواْ وَقُلُونُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَّى رَبِّهِ مَرَجَعُونَ ٢ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُرْلَهَا سَنبِغُونَ ۞ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَتُ يَنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ٤ بَلْ قُنُونُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَنْ الرَّلُهُمْ أَعْمَالُ مِن دُودِ دَالِكَ هُ زِلْهَا عَنِمُ لُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِدَآ أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِ مِالْعَذَابِ إِدَ هُرَ يَجْتُرُونَ ١٤ لَكُمْ يَعْتُرُواْ ٱلْيَوْمِ إِلَّالْيَوْمِ إِلَّاكُمْ مِنَا لَانْتُصَرُونَ ١٠ قَدْكَالَت ءَايَنِي نُتَا عَلَيْكُرُ فَكُنتُ مُعَلَى أَعْقَبِكُرُ تَنكِيضُونَ ٥ مُسْتَكْيرِينَ بِهِ عَسَنِيرًا نَهْجُرُونَ ١٠ أَفَلَرْ يَدَّبُّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْر جَاءَ هُرِمَ لَرْيَأْتِ ءَابَآءَ هُرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ أَرْلَرْ يَعْرِفُواْرَيسُولَهُمْ فَهُ رَلَهُ ومُكُرُونَ ١٥ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِتَ مُّ اللَّهَ مَا مَعُمِالُخُقَ وَأَحَةُ رُهُمُ إِنْحَقِّكُرِهُونَ ١٥ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُم بِذِكْ يَعَرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمْ نَسْنَلُهُمْ حَرْجَافَخَرَاحُ رَبِّكَ حَيْرٌ اللَّهِ عَرْجَافَخَرَاحُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٥ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ١ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ١

سورة لمؤملون

\* وَلُوْرَجْمَاهُمْ وَكَتَفْنَامَايِهِ عِينَ ضُرِّ لَلْحُواْفِي طُغْيَدِيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَدْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَالُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ١٠ حَتَّ إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِ مِهَابَادَاعَذَابِ شَدِيدٍ إِدَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَلُكُواْلَتَمْ وَالْأَنْصَرَ وَٱلْأَقْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ ١٤٥ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَا كُوْفِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْي، وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِدَفُ ٱلَّتِلِ وَٱلتَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤ إِنَّ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأَوْلُونَ ﴿ قَالُوا أَءِ ذَامِتُمَا وَكُنَّا ثُمَّا كَا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَيْعُونُونَ ١ اللَّهُ لَوْعِدْنَا لَحُنُّ وَءَابَ آؤُنَاهَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَــٰذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مِيهَ آإِن كُسُوْرَ عَلَمُونَ ١٩ سَيَقُولُونَ لِيَّهِ قُلْ قَلَا تَذَكِيَ أَلْتَمَوْتِ ١ فَي قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوْتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ سَيَغُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّغُونَ ﴿ قُلْ مَنْ يده و مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحِادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ مَأْنَى تُسْحَرُونَ ﴿

بَلَ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحِقَ وَإِنَّهُمْ لَكَ يَدِبُونَ ٢ مَا ٱتَّخَذَالَتُهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْصُهُ مُعَلَىٰ بَعْضَ سُبْحَلَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ عَيْرِ ٱلْعَيْبِ وَ ٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ١ قُلُرَّبِ إِمَّا تُرِيِّنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٥٤ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَانِي دُهُمْ لَقَنْدِرُونَ ١٤ أَدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَخْصُرُونِ ١٠ حَتَّى إِذَا جَاءَ لَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْثُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَكَ إِنَّا عَمَلُ صَلِحًا فِيمَا مَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كَيِمَةُ هُوَ قَابِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِر يُعَفُونَ ٥ فَهِدَ يُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ يَيْمَهُمْ يَوْمَهِدٍ وَلَا يَتَسَاءَ أُونَ ٩ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَرِينُهُ وَفَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْيِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرِينُهُ مِنَا وَلَنْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْمُسَهُمْ فِي جَهَلَمْ خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَ لِهُ مُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَبِيحُونَ ١

ٱلْرَتَكُنَّ وَايَنِي مُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُمُتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَحَكُنَاقُومُنَاصَ ٱلِّينَ ﴿ رَبِّنَا أَخْرِجْمَامِنْهَا فَإِنْ عُدْمَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَنُوا فِيهَا وَلَاثُكُلِمُونِ ١٤ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنا عَامَنَا فَأَعْمِهِ لَنَاوَأَرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرِّحِينَ ١ وَأَنَّكُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنْسَوْكُرُ دِيْكِرِي وَكُنتُ مِينَهُ مُرتَصْحَكُونَ ٢ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَكُووَ أَنْهُمْ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ١ كَرْلَبِ ثُنُونِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْلَبِثْنَا يُؤَمَّا أَوْبِغَضَ يَوْمِ فَسَنَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لِّيشْتُمْ إِلَّا قَلِيكُمَّ لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُ رَبِّعَ لَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا طَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَائُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى أَلَمُهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرِشِ ٱلْكَرِيدِ ﴿ وَمَن بَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاحَرَلَابُرْهَنَ لَهُ رِيهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ رِعِدَرَبِهِ عَهُ رَلَا يُقْلِعُ ٱلْكَيْهِرُونَ ١ وَقُل رَب آغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ حَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١

٩

### بنسم ألفه الزخم الرجيم

سُورَةُ أَرَلْهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَرَلْنَا مِيهَا النَّتِ بَسِنْتِ لَعَلَّكُو تَدَّكُّرُونَ الرَّبِيَّةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْكُلُّ وَحِدِ مِنْهُمَامِاْنَةً حَلْدَةً وَلَاتَأَحُدُكُم بهمَارَأْمَةً فِي دِينِ أَلَمَهِ إِل كُنتُونُونِ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَدَ بَهُمَاطَآبِعَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ الزَّانِي لَا يَنكِمُ إِلَّازَانِيَّةً أَوْمُشْرِكَةً وَ لزَّايْنِيَّةُ لَا يَسَكِحُهُمَّا إِلَّازَابِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَيْكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُرَّانُونَا أَوْبَا ثُولًا بِأَرْبَعَ فِي شُهَدَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ رَثَّمَكِنِينَ جَلَّدَةً وَلَا تَقْبَلُواْلَهُمْ شَهَدَةً بَدُّ وَثُولَتِكَ هُرُ لَفَسِ قُونَ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ ١٠ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَهْ يَكُنِّ لَهُمْ شُهَدَءُ وَلَا أَعُسُ هُمْ عَشَهَدَهُ أَمَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِأُسِّهِ فَهُ وَلَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ۞وَٱلْخَيْمَسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِلَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِينِ ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَيِّ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَدِينِ ٢ أَلْخَمِسَةَ أَنَّ غَصَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْكَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٥ وَلَوْلَا فَصِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ قَوَّابُ حَكِيمُ ٥

الخرَّةُ لِذَ مِنْ عَشَرَ اللهِ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَاءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُولًا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّولُ هُوَ حَيْرًا لَكُرْ لِكُلِ ٱمْرِي مِنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَينَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي تُوَلَّى كِتْرَةُ رِمِنْهُ مِنْ لَهُ وَعَذَابُ عَطِيرٌ ﴾ لَوْلا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظَنَّ لَنُوْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَنَتُ بِأَنْفُ عِبْرَ خَيْرًا وَقَالُواْهَ ذَآ إِفْكُ مُّهِينٌ ١ اللَّهُ اللَّ جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذَ لَرْيَا ثُولُ بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ أُسَّهِ هُ مُ ٱلْكَذِبُورَ ١ وَلَوْلَافَصْلُ ٱسَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ قِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضَدُرُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِذْ تَلَقَّوْمَهُ مِ أَلْسِمَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْرُهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُرْ بِهِ ،عِنْدُ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيَّا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَطِيرٌ ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَيعَتُمُوهُ مُنتُم مَّايَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بِهَنذَاسُبْ حَنكَ هَدَ ابْهُمَّنُّ عَظِيرٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُو أَلِمِثْلِهِ وَأَبَدًا إِن كُن تُرَمُّؤُمِنِينَ ٥ وَيُسَيِّنُ لِللَّهُ لَكُو الْلاِيسَةِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَهُ مِّعَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآحِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لِلاَتَعْلَمُونَ ﴿ وَأَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيرٌ ٢

\* يَنَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنُّ وَمَن يَنَّيعَ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ فَإِنَّهُ مِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنڪَرُّ وَلُوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وَمَارَكَى مِنكُرِينَ أَحَدِ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُرَكِّي مَن يَشَءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُوْرُا ٱلْفَصْل مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤَتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ في سَبِيلِ أُلِيَّةً وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُوْ وَ اللَّهُ عَامُورٌ زَّحِيمُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَلَقِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ مِّعَذَابُّ عَطِيرٌ ٢٤ يَوْمَرَتُشْهَدُعَلَيْهِ رَأَلْسِنَتُهُ وَأَيْدِيهِ رُوَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُو يَعْمَلُونَ ١٤ يَوْمَهِ ذِيُوَيْنِهِ مُرَاللَهُ دِيسَهُمُ ٱلْمَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١ الْحَبِيثَنْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَةِ وَالطَّيْبَتُ لِلطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيْبَاتِ أُوْلَتِكَ مُبَرَّءُ ونَ مِمَايَقُولُونَّ لَهُ مِمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ٢٠ إِيَّالِهُا ٱلَّدِينَ ءَامَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْعَلَىٰٓ أَهْلِهَأَ ذَٰلِكُوْخَيْرٌ لَّكُوْ لَعَلَّكُمْ تَدَكُّرُونَ ٢

فَإِن لَمْ يَحِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْحُلُوهَا حَتَّى يُؤْدَلَ لَكُمِّ وَإِن فِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمُ وَأَنْكَىٰ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُوجُنَاحٌ أَن تَدْحُلُوا بُيُوتًا عَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَالتُدُونَ وَمَا تَكْتُعُونَ ١٤٠٤ قُل لِلْمُؤْمِيينَ يَعُصُّواْمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَطُواْ فُرُوجَهُ مُّ ذَٰلِكَ أَرْكَ لَهُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ۞ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضَى مِن أَبْصَدُهِنَّ وَيَحْفَظنَ فرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاطَهَرَ مِنْهَأُ وَلْيَصْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَايُدِيت زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَيْهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَآبِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْإِخْوَنِهِنَ أَوْبَيِيَ إِخْوَبِهِنَ أَوْمَنِيَ أَخَوَتِهِنَّ أَوْمِينَ أَخَوَتِهِنَّ أَوْمِسَآبِهِنّ أَوْمَامَلَكَ عُتْ أَيْمَنُهُنَّ أُوالتَّهْمِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْسَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْيَطْهَ رُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلسِّمَاءَ وَلَا يَصَرِبْ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُحَفِينِ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُولُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقَلِمُونَ ﴾

وَأَمِيكُواْ ٱلأَيْمَى مِنكُرُوالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُرُ وَإِمَّا بِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَدَاءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَياةً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيدٌ ١ وَلْيَسْتَعْفِفُ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَيادُهُ وَ لَيْنِ يَسْتَغُونَ ٱلْكِتَنِ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنُكُو فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَامْتُ رَفِيهِ مَخَيْرًا وَءَاتُوهُ مِن مَالِ أَلَهِ ٱلَّذِيءَ لَنَكُمُ وَلَا تُكُوهُوا فَتَيَنَيْكُوْعَلَى ٱلْعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ نَعْدٍ إِكْرَهِ بِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ا وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرْ ءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ حَلَوْلُ مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٢٠٠٠ ﴿ ٱللَّهُ نُوْرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ، كَمِنْ حَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَامَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنْهَا كُوْكَبُ دُرِيُّ يُوقِدُ مِي شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَةِ وَلَاغَرْبِيَةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّ ءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَمْهُ وَرُ وَّرُعَلَى وُرِيَهَدِي أَلَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَصَمْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَاسِّ وَأَلِمَهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فِي مُنُوتٍ أَذِتَ لَمَهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ رِيُسَيِّحُ لَهُ رِفِيهَا بِٱلْعُدُورَةُ ٱلْآصَالِ ٥

الخرة لدَّمِ عَشَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ريجال لاتُمهيهم يتحرّة ولابيّعُ عن ذِكْر اللّه وإقام الصّلوة وَإِيتَآءِ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ مِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٢ لِيَجْزِيَهُ وُأَلِمَهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُ مِي فَضَيلِةً وَأَلَمَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعۡمَالُهُ مَكَسَرَاب يقيعة يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْمَاءُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَرْ يَجِدُهُ شَيًّا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ وَفُوفَ لهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ أَوْكُطُالُمَتِ فِي بَخْرِلَجِيْ يَغْشَنهُ مَوْحٌ مِن فَوْقهِ ، مَوْجٌ مِن فَوْقهِ ، سَحَابٌ ظُلُمَتُ مُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِدَآأَ حَرَجَ يَدَهُۥ لَرَيَكُذ يَرَنْهَا وَمَن لَرْيَجْعَل اللَّهُ لَهُ، نُورًا فَمَالَهُ، مِن فُورٍ ۞ أَلَرْتَرَأْنَ اللَّهَ يُسَيِحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَهَ لَتَّكُلُّ قَدْعَيْرَصَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ مِمَايَقْعَالُونَ ١ وَيَدِّهِ مُنْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنزِجِي سَحَابًا ثُرَّيُوْلِفُ بَيْنَهُ وَثُرَّيَجَعَلُهُ وَرُكَامَافَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَحَرُّحُ مِنْ خِلَنِهِ وَيُنْزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِيجِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ مَيْصِيبُ بِهِ مِن يَشْهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابَرَ فِهِ عِيذَهُ بُ بِٱلْأَبْصَارِ ٥

يُقِلَبُ آللَهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَر ١ وَأُلَّهُ حَلَقَ كُلَّ دَآبَةِ مِن مَّآءَ فَمِنهُ مِنَن يَمْشِي عَلَى نَظْنِهِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُ مِمِّن يَمْشِيعَلَىٰ أَرْبَعِ يَخَالُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآةُ إِنَّ أُلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ لَقَدْ أَنْرَلْنَاءَ ايَنْتِ مُّبَيِّنَتِ وَ مَّنَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَ مَنَابِأُلَمَهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّبَتُولِّي فَرِيقٌ مِنْهُ مِينٌ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَادُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، لِيَحْكُمْ بَيْدَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِمْعَرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُلُ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ يَأْنُوٓ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ١ إِنَّ فَلُوبِهِ مِمْرَضٌ أَمْ آرْيَابُوۤ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ أَسَّهُ عَلَيْهِ مْ وَرَسُولُهُ مِنْ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلطَّايِمُونَ ٢ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحُكُمُ تَيْنَهُمْ أَن يَغُولُواْ سَمِعْمَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَنَيكَ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَعَشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ وَأَوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ٩ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّاتَقُسِمُو الطَاعَةُ مَعَرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيِرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ١

الخرَّةُ لِذَ مِنْ عَشَرَ اللهِ اللهِ

قُلْ أَطِيعُوا أَلِمَّة وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِل تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْحَ مُمَا حُمِّلَتُ مُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلِّعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُوعَمِلُواْ ألصّيل حَنْتِ لَيَسْتَخِلْفَتُهُ مُرِفِي ٱلْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِ مِ وَلَيْمَ حِيِّ أَنَّ لَهُ مُ دِينَهُ مُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُ مْ وَلَيْسَدِلْنَهُ مِينَ بَعْدِ خَوْفِهِ مْ أَمْنَايَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَالِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُوْ ٱلْفَسِيقُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّحَوْةِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَأْوَنِهُ مُّ التَّالَّ وَلَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَوْذِ نَكُو الَّذِينَ مَلَكُفَ أَيْمَنُكُو وَالَّذِينَ لَرَّيَتِلُعُوا لَكُلُرُمِكُو ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبْل صَلَوْدَ ٱلْفَجْر وَجِين تَضَعُونَ يِبْالكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ مَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثُلَتُ عَوْزَتِ لَكُوْلَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَاعَلَيْهِ مْجُمَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُر بَعْصُكُرْعَكَي بَعْضِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُ عُرُا لَا يَتَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

شُورَةً سُور

وَإِذَا بَلَعُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلَيْسَتَغَذِنُوا حَمَا ٱسْتَعْدَنَ ٱلَّهِينَ مِن قَبِّلهِ تُركَذَلِكَ يُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنَةُ وَأَلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَايترَحُوت يِنكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَن يَصَعْنَ شِيَابَهُنَّ عَيْرَمُتَ بَرَجَنِ بِزِينَةً وَأَن يَسَـ تَعْفِفْنَ خَيْرٌ لْهُنَّ وَأَلِمَهُ سَمِيعُ عَلِيهُ مِنْ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَبُ وَلَاعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْحُلُواْ مِنْ يُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَا يَحُمُ أُونِيُونِ إِخْوَا يَحْمُرُ أُوبُيُونِ أَخُوا يَحْمُرُ أَوْبُونِ أَعْمَعِكُمْ أَوْبُيُونِ عَمَّنِيكُمْ أَوْبُيُونِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُبُوتِ خَلَايَكُمْ أَوْمَا مَلَكُمُ مَّفَا يَحَهُ وَ أُوْصَدِيقِكُ مُّ لَيْسَ عَلَيْكُ مُ خُنَاحُ أَل تَ حُكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتَأْ فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتَا فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُو عَجَيَّةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيْبَةً كُذَٰ لِكَ يُبَينُ أَنَّهُ لَكُمُ أَلَّا يَنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

الخرَّةُ لِذَي مَعْشَرَ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَوْرِيَذْهَبُواْحَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُوهُ ۗ أُوْلَتِهِكَ لَيْنِ يُوْمِمُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ عَفَاذَا ٱسْتَغَذَّوُكَ لِبَعْضِ شَاأِنِهِ مِ فَأَذَن لِمَن شِيئَتَ مِنْهُ مِ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ أَانَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثٌ ١٠ لَا يَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُوْكَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ فَدَيْعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلُّونَ مِنكُمْ لِوَادًا فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَذَابُ أَلِيمُ وَيْتُكُمُ أَوْيُصِيبَهُ وَعَذَابُ أَلِيمُ ١٠ أَلَالَ يلله مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعُلَمُ مَا أَنتُمْ عَكَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَتُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

ينوزوالفروال المركال

بنسب ألله الزخز الزحيب

تَبَارُكَ ٱلَّذِي نَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ نَذِيرًا عَلَى اللّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرْبَتَحِدٌ وَلَدَا وَلَرْبَكُن لَهُ رَشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَحَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقْدِيرًا ٢٠٠٤ لَهُ رَشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَحَلَقَ حَكُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقْدِيرًا ٢٠٠٤

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِهِ ءَ الِهَدُّ لَا يَحَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَعْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُرْضَرًا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِقْكُ أَفْتَرَيهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوَمُّ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمَا وَزُورَا ١٥ وَقَالُواْ أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّايِنَ آكَتَبَهَا فِهِيَ تُعْلَى عَبْهِ بُكِوَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنْرَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ لِيترّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ رَكَانَ عَلَا فُورًا رَّحِيمًا ٢ وَقَالُواْ مَالِ هَنِذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَهْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَسْرَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَحَوْنَ مَعَهُ وَيَذِيرًا ٢ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كُنْ أَوْتَكُونُ لَهُ وَخَنَّةٌ يَأْكُولُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُوتِ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَسْحُورًا ۞ٱنظُلْر كَيْفَ صَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِن دَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ٥ مَلْ كَدَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ٣

إِذَارَ أَنْهُ مِينَ مَّكَانِ بَعِيدِ سَيعُواْ لَهَا تَغَيُّطًا وَزَهِيرًا ٢ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَا مَاضَيَقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُمَنَا لِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرُ ثُبُورًا وَحِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَيْمُورًا كَيْمُورًا اللهِ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرُ أَمْرَجَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلِّي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَالَّتْ لَهُ مُجَرّاءً وَمَصِيرًا ﴾ لَهُ مَفِيها مَايِشاءً وت حَيدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِنَكَ وَعُدُا مَسْنُولًا ﴿ وَيَوْمَ بَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَتَقُولُ ءَأَسُّمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُوُلَاةِ أَمْرِهُمْ صَلُوا ٱلسّبِيلَ۞قَالُواْ سُبْحَنْنَكَ مَاكَانَ يَسْيَغِيلَاَأَن لَتَغَيْدُمِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيّآءَ وَلَكِن مَّتَعْنَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّحْرَوَكَانُواْ قَوْمَا ابُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَاتَقُولُونَ فَمَاتَسَتَطِيعُونَ صَرِّفًا وَلَانَصَرَأُ وَمَن يَطْلِم مِنكُمْ مُذِفَّهُ عَذَابًا كَيرًا ٥ وَمَا أَرْسَلْنَاقَتِلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَهُمُشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِبَعْصِ فِتْنَةً أَنْصَبُرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُمْرِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبِّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُنُوّا كَيبِرًا ٤ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُحْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًامَّحْجُورًا ١٥ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَن نُورًا ٢٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ بِإِخْيَرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْرِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ١٠٤ أَلَمُلُكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرِّحْمَنُ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَصُّ ٱلطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَـقُولُ يَسَتَنِي أَنِّكُذْتُ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنوَيْلَتَيَ لَيْسَنِي لَمْ أَيِّحَذُ فُلَانًا خَلِيكُ ﴿ لَقَدَأُضَلِّنِي عَنِ ٱلذِّحْرِبِعَدَ إِدْجَاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱلنَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُنْءَانَ مَهْحُوزًا ١٠ وَصَدَلِكَ جَعَلْنَالِكُ لِنَبِي عَدُوَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَيْكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١ وَقَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُترَلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كُدَاكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عُوَادَكَ فَرَتَّ لْمُنَهُ تَرْتِيلًا ٢

الحرة الناسخ عَشَرَ اللهِ الله

وَلَايَأْتُوْمَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِثَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَلَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحَشَّرُونِ عَنَى وُجُوهِ بِهِ رَالَى جَهَا مُرَّاؤُلَمْ إِلَى جَهَا مُرَّاؤُلَمْ إِلَى الْحَالَى شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا أَدْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ إِنَا يَنْيَنَا فَدَمَّرْنَهُ مُرْتَدْمِ مِرَّا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَ لَهُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُ مِ وَحَمَّسَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَغْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُّودًاْ وَأَصْحَبَ ٱلرَّبِسَ وَقُدُونِنَا بَيْنَ ذَلِكَ كَدِيرًا ۞ وَكُلُّا صَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَلِّ وَكُلَّ تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ثُنُ وَلَقَدُ أَتَوَاعَلَى ٱلْقَدْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَالْتَوْءُ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْكَ الْوَالْايَرْجُونَ نُشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّحِدُوبَكَ اللهُ زُوًّا أَهَ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلّْنَاعَنْ ءَالِهَيْمَا لَوْلَا أَنْ صَيَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جِينَ يَرَوُنَ ٱلْعَذَابَ مَنَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَّءَ يْتَ مَنِ ٱتَّحَدَ إِلَيْهُ وهُوَلُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

سِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا

أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكُثَّرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ لِلَّا كَالْأَنْعَلَمِ بَلْهُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَلَوْتَرَالَى رَتَكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُرَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا المُثَمَّقَ فَصَنَهُ إِلَيْنَا فَبْصَايَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُوهُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلْمَوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنُشُورًا ١٠ وَهُو ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء طَهُورًا ١٠ لِمُحْدِي بِهِ ، بَلْدَةٌ مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ، مِمَّا حَلَقْنَا أَنْعَامَا وَأَنَاسِيَ كَيْرًا إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْكُمُرُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَيْنَ أَكْثُرُ النَّاسِ اللَّاكُفُورُا ۞ وَلَوْ شِنْمَا لَبَعَثْمَا فِي كُلِ قَرْيَةِ نَدِيرًا ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدَهُم يهِ عِهَادًا كَيِيرًا ٤٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَدَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْسَهُ مَا بَرْرَحَا وَجِجْزًا مَّحْجُوزًا ١٩ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَهُمَ لَهُ سَنَبَا وَصِهْ رَأَ وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ١ وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ١ وَمَعْبُدُ وِنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَايَسَفَعُهُ وَلَا يَصُرُّهُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِي ظَهِ يَرَا ٥

سَعْرَةُ لِنَا سِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَةً عَرَّفَ لِ

وَمَ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَيِّمَ اوَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا أَنْعَلُكُ مِعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عِسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَايَمُونُ وَسَيِحْ بِحَمْدِةِ ، وَكَعَلَى إِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ مَ خَبِيرًا ﴿ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّا رِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْيِثُ ٱلرَّحْنَ فَسَكَلْ بِهِ مُ خَيِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْخُدُواْ لِلرَّحْمَى قَالُواْ وَمَ ٱلرَّحْمَنُ أَسَجُدُلِمَاتَ أَمْرُنَاوَزَادَهُمْ نُفُورًا \* () تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلْسَمَاءِ بُرُوجُ اوَجَعَلَ مِهَا سِرَجَا وَقَمَرُا مُّنِيرًا ١٥ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِكُنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَ مَا أَوْ أَرَادَ شُكُورًا إِنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَعَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْمَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُرَالْجَنِهِ لُوبَ قَالُواْ سَلَمًا الله وَ لَدِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِ مُسْجَدًا وَقِيَّمُا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفْ عَنَاعَذَابَ جَهَنَّةً إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ١٤ إِنَّهَا سَآءَتُ مُستَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّهِ يِلَ إِذَا أَنفَقُواْ لَرْيُسْرِفُواْ وَلَرْيَقْ تُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُوَامَا ١

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاحَرَ وَلَا يَقَـٰتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلْتِي حَرَمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَنْقَ أَثَامًا ١ يُضِنعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَحَلُدُ فِيهِ، مُهَانًا ١٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أُللَّهُ سَيْعَاتِهِ مِ حَسَمَتِ وَكَالَ أُللَّهُ غَنْفُورًا زَجِهِ مَا ١٥ وَمَن تَابَ وَعَيمِلَ صَيلِحَافَإِنَّهُ ويَتُوبُ لِي ٱللَّهِ مَنَابًا ﴿ وَٱلَّهِ بِنَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَ مَرُّواْ بُ لَلْغُومَرُواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَايَتِ رَبِهِ مُرَلَّرِ يَخِنُواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانَا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَتُولُونَ رَبِّنَاهَبْ لَنَامِنَ أَزْوَجِمَا وَذُرِّيَنِيِّنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَنْهِكَ يُجْرَوْنَ ٱلْعُرْفِةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُمَقُّونَ فِيهَا يَحِينَةً وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامَانَ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لُوَلَادُعَ وَكُمِّ فَقَدَكَذَ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامٌ ١ يبورد النبعراة

## بنسب مِ اللهِ الرِّحْفِرُ الرَّحِيبِ

طستة ١ يَنْكَ مَا يَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُهِينِ الْعَلَاكَ بَنْجِعُ تَفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ١٤ إِن نَشَأْنُمِلْ عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ وَايَةً فَطَلَّتْ أَعْلَقُهُ رَلَهَا حَضِعِينَ ﴾ وَمَايَأْتِيهِ وَمِن ذِكْرِينَ ٱلرَّمْنَ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَتُهُ مُعْرِصِينَ ۞ فَقَدَّكُدَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِ مُرَأَنْبُنَوَّا مَا كَانُواْ بهِ، يَسْتَهْزُهُ وَلَ ١ أَوَلَرْ بَرَوْأُ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرْ أَنْبُتَامِيهَ مِن كُلِّ رَقِيج كَرِيمٍ ۞إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَحَتُ ثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَرْيِزُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَبِ ٱلْتِ ٱلْفَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَّ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّنُونِ ١ وَيَصِيقُ صَدْرِي وَلَا يَطَافُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَنرُونَ ﴿ وَلَهُ مُعَلَىٰٓ ذَبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُنُونِ ﴿ قَالَ اللَّهِ مُنُونِ ﴾ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَابِعَائِينَا إِنَّامَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ١ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَ أَرْسِلْمَعَنَابَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿

وَقَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْحَفِرِينَ ﴿

السنع عشر المراجع المالي المورة المفترء

قَالَ فَعَلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ ١ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَا خِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّ خُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَيِنْكَ يَعْمَةٌ تَمُثُهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتُ بَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ۞ قَالَ فِرْعَوْلُ وَمَارَبُ ٱلْعَامِينَ ا قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْمَهُمَّ أَإِن كُنتُ مِثُوقِنِينَ اللَّهُ وَلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ اللَّهُ وَالْرَبُكُو وَرَبُ وَابَابِكُو ٱلأَوْلِينَ فِي قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُ لَمَجْنُونٌ ٩ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُ مَأَ إِلَيْتُ مُتَعْقِلُونَ اللهِ وَاللَّهِنِ ٱلْمُحَدِّثَ إِلَهُا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْحُونِينَ ا وَلَوْجِنْتُكَ بِشَيْءِمُينِ فَ قَالَ فَأْتِ بِهِ وَإِل كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ١ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَرَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ مَيْضَاءُ لِلسَّظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ: إِنَّ هَذَا لَسَنحِرُ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِن أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عِنْمَاذَاتَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوٓ أَأْرَحِهُ وَأَخَاهُ وَٱلْعَثْ فِي ٱلْمَدَ بِنِ حَشِرِينَ ١٤ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَخَارِ عَلِيهِ ٥ وَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ بَوْمِ مَّعَلُومِ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَشُرمُ جُنَّمِعُونَ ١

لَعَلَّنَانَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُرُ الْغَلِيدِينَ ١ عَلَمَّا جَلَهُ لَسَّحَرَةُ قَالُوالِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ قَالَ لَعَنْمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِّمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴿ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰۤ أَلْقُواْ مَاۤ أَمُّم مُّتَّفُونَ ٤ فَأَلْقَوْأَحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِرَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْمَحْنُ ٱلْعَلِيبُونَ ١ فَيَ أَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله فَأَلْفِي السَّحَرَةُ سَجِينَ فَالْوَاءَ امْنَابِرَتِ الْعَالَمِينَ ١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ١٤ قَالَ ءَامَنتُ مْ لَهُ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرَّ إِنَّهُ ، لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلبِّيحْرَفِلَتَوْفَ تَعْلَمُونَۗ لَأَفْطِعَنَّ أَبْدِيَكُو وَأَرْيُسَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلَا صَلِبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا صَلَّا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّى رَبِّنَامُنقَلِمُونَ ١٤ إِنَّا فَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَارَبُّنَا حَطَّيَنَآ أَلَكُنَّآ أُوِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۗ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ ١٩ قَأْرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَ آبِنِ خَشِرِينَ ١٤ إِنَّ هَـُؤُلَّاهِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١٤ وَإِنَّهُ مُلْنَالُعَ آيِطُونَ ﴿ وَإِنَّ لَجَمِيعُ حَدِرُونَ ٥ قَا خَرَجْنَاهُم مِن حَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١ كَدَلِكَ وَأَوْرَشَهَابَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ۞ فَأَتْبَعُوهُ مِثُشْرِقِينَ۞

لَعْزَةُ لَا سِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّ

فَلَمَّاتَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٢ قَالَكُلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْمَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱصّرب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِّ فَٱنفَاقَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِيكَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٩ وَ أَرْلَفَ مَا ثَمَرُ الْآخَرِينَ ١ وَأَنْجَيْمَ الْمُوسَىٰ وَصَ مَعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللهُ ثُمِّ أَعْرَفْنَا ٱلْآحَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآنِيٌّ وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱثْلُ عَلَيْهِ مِرْنَا إِبْرَهِ مِرَ ١٤ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ ٥ قَالُواْنَعَبُدُ أَصْمَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُولَ دَتَدْعُونَ ﴿ أَوْيَسْفَعُونَكُو أَوْيَصُرُُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَا كُدَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَهَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعْنُدُونَ ١٤ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٥ وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ۞وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ۞وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي حَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِينِ ١٥ رَبِ هَبْ لِي مُكْمَاوَ ٱلْحِقْبِي بِٱلصَّندِ عِينَ ١ المقرة الناسخ عفر المحالية المعرة شعره

وَآجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَهُ هِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ ﴿ وَأَغْفِرُ لِأَيْ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ﴿ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالَّ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيعِ ١٤٥ وَأَرْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٠٥ وَيُرِّرَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنُّ رَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُوبِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَسْتَصِرُونَ ١٠ فَكُنِكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْفَاوُدِنَ ١٠ وَحُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ تَأُسِّهِ إِنكُنَّا لَغِي صَمَلِ مُّبِيرِ ١٤ أُسَوِيكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلمُحْرِمُونَ ١٥ فَمَالَمَامِن شَيْعِينَ ١٥ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِرَ اللهُ فَالَوْ أَنَّ لَنَاكُرَّةً مَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَحْفَثُرُهُم مُّوْمِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَغُونَ ١ إِنِّي لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ ﴿ قَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانِ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَنَّفُواْ أَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ٢٠ \* قَالُوٓ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ١ المغزة الأسخ عفز المستح عفز المنافقة

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ إِنْ حِسَانُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبَّى لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَمَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ أَنَا إِلَّا مَذِيرٌ مُّهِ إِنَّ أَمَا إِلَّا مَذِيرٌ مُّهِ إِنَّ اللهُ اللهِ الْمِتَنتِهِ يَسُوحُ لَتَكُونَ مِن ٱلْمَرْحُومِينَ الْمَرْحُومِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل رَبِ إِنَّ فَوْمِي كُذَّ بُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمْ فَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَجَنِينَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُرَّأَ غَرَفَ ابْعَدُ ٱلْبَاقِينَ ١٤ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَ انَ نَّحَتَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ كُذَّبَتْ عَدُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ أَنَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَاتَتَقُونَ ١ إِنِّي لَكُو رَسُولُ أَمِينُ ١ فَأَتَفُوا ٱللَّهَ وَالطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُوعَلَيْهِ مِنْ أَخْرِ إِنْ أَخْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَابِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَّتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ١ فَأَتَّقُواْ أَمَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بِمَاتَعً أَمُونَ ١ أَمَدُّكُم بِأَنْعَنِمِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُودٍ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَعِطِينَ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ المنزة الناسع عفر المساورة شعره

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا يَحَنُ بِمُعَدِّينِ ﴿ فَكُذَّا بُوهُ عَأَهْلَكُمُ هُزُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِيَّةً وَمَاكَانَ أَكُثُّرُهُمُ مُؤْمِينَ ٢ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ كَذَّتَ ثَعُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَلَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا تَتَغُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْنَكُ كُرْعَلَيْهِ مِن أَجْرِ إِنْ أَحْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُرْكُونَ فِي مَاهَهُنَاءَ امِنِينَ ﴿ في حَنَّنْتِ وَعُيُونِ ٥ وَرُدُوعِ وَنَخْ لِطَلْعُهَا هَضِيرٌ ١ وَتَمْحِثُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٩ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِنَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَذِهِ عَاقَةٌ لَهَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعَلُومِ ١٤ وَلَاتَعَشُوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُرُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ وَمَاكَ أَلَّهُ وَالْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآتِهُ وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيهُ ﴿

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ لُوطُ ٱلْا تَتَقُونَ ١ إِنَّ لَكُ مُرْرَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُ عُينِهِ مِن أَجْرُإِنْ أَحْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُكْرَادَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَبِن لَرَّتَنتَهِ يَعْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِ يَحِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَكَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَوْزًا فِي ٱلْغَيْرِينَ ﴿ ثُرَّدَةً رَمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرَنَاعَلَيْهِم مَطَرَّافَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُندَرِينَ ١٤٤٤ قِيهَ لَابَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَرِيزُٱلرَّحِيمُ۞كَدَّبَ أَصْحَبُ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَايِنَ ١٤ إِذْقَالَ لَهُمْرَشُعَيْبُ أَلَاتَتَغُونَ ١٤ إِنْ لَكُرُ رَسُولُ أَمِينَ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَمْنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْرًونَ أَحْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٠٠٠ وَلَا الْحَيْنَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَاتَبَخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُ رَلَاتَغَثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

المنزة الناسخ عفز المناهج المنورة شعره

وَ تَقُوا ٱلَّذِي حَمَّقَكُمُ وَلَلْجِيلَةَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ قَالُواۤ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِينَ ﴿ وَمَا أَسَ إِلَّا بَشَـُرٌ مِّشْلُكَا وَإِن نَظْتُكُ لَحِنَ ٱلْكَيْدِينَ ١ وَأَسْفِطْ عَلَيْمَا كَلَيْمَا فِنَ ٱلْسَمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْكَالَمُ مِنَ الصَّادِقِينَ الصَّافَ كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَدَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ٢ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ بَهُ ۗ وَمَا كَانَ أَحَاثُ أَحُهُمُ وَمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ إِلِيسَانِ عَرَيْ مُبِيدٍ ١٤ وَإِنَّهُ وَلَغِي زُبُرُ ٱلْأَوْلِينَ ١٤ أَوْلَرَيْكُن لَهُمْ وَايَّةً أَن يَعْلَمَهُ، عُلَمَنَوُ بَنِيّ إِسْرَةٍ بِلَ ﴿ وَلَوْنَرَلْمُهُ عَلَىٰ بَغْصِ ٱلْأَعْبَيِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ ءَمُوْمِينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ سَنَكُمْ لُهُ في فُنُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٤٤ يُوْمِنُونَ بِهِ، حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ۞ فَيَتَأْتِيَهُ مِ بَغْتَةً وَفُرَلَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَتَغُولُواْ هَلْ يَحْنُ مُنظِرُونَ ١ أُفِيعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ أُفَرَءَيْنَ إِن مَّتَّعْنَهُ مُرسِينِ قُ ثُمَّ جَاءَهُم مَّاكَ الْوَالْوَعَدُونَ ٥

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مِ مَّاكَانُواْيُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُمَّا مِن قَرْيَةِ إِلَّا لَهَامُندِرُونَ ﴿ ذَكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَلِمِينَ ﴿ وَمَاتَنَزَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ١٠ وَمَايَنْبُغِي لَهُمْ وَمَايَسَتَطِيعُونَ ١ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ ﴿ وَأَمَذِ رَعَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَآخَفِضَ جَمَامَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَ اللَّهِ مَاتَعَمَلُونَ ١٥ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١٥ كَذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ٥ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّنجِدِينَ ١ إِنَّهُ وهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢ هَلَ أُلْبِئُكُوْعَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَكَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَثِيرِ ١٤ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتَرُ هُرَكَذِ نُونَ ١ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ١ الْوَرْتَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُ مْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُواْمِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ٩

## 

طس يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِنَابِ مُبِينِ هُدَّى وَيُشْرَى لِمُؤْمِيِينَ ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرِيُوقِنُونَ ١٤٤ أَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَبَّنَّالَهُمْ أَعْمَلَهُ مْوَفِّهُمْ يَعْمَهُ وِنَ ١ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مُسْوِّهُ ٱلْعَمَّابِ وَهُمْرِ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونَ۞وَإِنَّكَ لَتُمَثِّي ٱلْقُرْءَ نَامِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ فِي إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ وَإِنْ ءَانَسَتُ نَارًا سَنَا يَكُمُ مِنْهَ بِحَكِرِ أَوْءَ الِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَكُمْ نَصْطَلُونَ ١٠٥٥ مَمَ جَآءَهَ نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلُهَا وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَيَمِينَ ١٤ يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَ اهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَاجَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْيُعَقِّبٌ بَعُوسَىٰ لَاتَّخَفَّ إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّبَدَ لَ حُسْمًا بَعْدَ سُوٓءِ وَإِي غَفُورٌ رَّحِيرٌ ٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْرِكَ تَخَرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْرَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُ مُرَكَانُو ۚ قُوْمَا فَسِهِ بِنَ الكَفَاجَآءَ تُهُمِّرَ البُّمَّا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرُمُ بِينٌ ١

المفرة السخ عشر المساورة المنا

وَجَهَدُواْبِهَاوَأَسْتَيْقَسَيْهَا أَنفُسُهُ وَطُلْمَاوَعُنُوّاً فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ انَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِنْمَا وَقَالَا لَلْمُعَدُرِيَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُردَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطِّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةً إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُرِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنَ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّـمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَ يَهُ ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِكُمُ لَا يَغَطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنَّ وَخُنُودُهُ, وَفُرَ لَايَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمَتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيلِحَاتَرْضَنهُ وَأَذَخِلْني برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيلِجِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ لَعَ آبِيِنَ ٥ لَأُعَدِّبَتُهُ وعَذَابَاشَدِيدٌ أَوْلَأَأَدْ بَحَتَّهُ أَوْلَيَاأَيْتِي سِلْطَانِ مَٰيِدِنِ ۞ فَمَكَّكَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَرْتُحُظ بِهِ ء وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِينَبَإِيقِينٍ ١

اللوزة الناسخ عفر الله الماسية المساورة السنو

إِنِّي وَجَدتُ أَمْرَأَةً تَعْلِكُهُ مُوَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرَشُ عَطِيرٌ ﴿ وَجَدِتُهُا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِسَّنَمِينِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ مُ فَصَدَّهُ مُعْمَى ٱلسَّبِيل فَهُ لَا يَهَنَّدُونَ ١٠ أَلَا يَسْجُدُواْ يَدِهِ ٱلَّذِي يُخَرِّحُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُحْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَآإِلَهَ إِلَّاهُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ ١٠ وَعَالَ سَنَظُنُ أَصَدَقْتَ أَفْرَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ۞ آدْهَب بِيكَنِّي هَاذَا وَأَلْقِهُ إِلَيْهِ مِرْتُرُ تُولِّ عَنَّهُ مُوفَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَنَوُّا إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَىٰ كِتَنْ كُرِيمُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بنسيم أللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحِيمِ ١ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَنَأَيْهُا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةٌ أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوْةٍ وَأَوْلُواْ بِتأْسِ سَدِيدٍ وَ لَأَمْنُ إِلَيْكِ فَأَنظري مَادَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِدَادَ صَوا فَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَنُونَ ١ وَ الْيَ مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاطِرَةً يِعَرِيرَحِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

المعزة لاستعفر المعالم المعارة أستن

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُهِذُونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَّنْءَ ثُمَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَنكُرُ بَلَ أَسُّم بِهَدِيِّتِكُوْتَفَرَّحُونَ۞ؙڗۧجِعْ إِلَّيْهِ رَفَّا أَيِّبَهُمُ يِحُنُودِلْاقِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُحْرِجَهُمُ مِنْهَآ أَذِلْةً وَهُرْصَعِرُونَ ٢ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُرُ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا قَتْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِينَ اللهِ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ لَلِمِنَ أَمَاءَ الِيكَ بِهِ عَنْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكً وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوَى أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِسدَهُ وَعِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَبِ أَنَّا ءَ يِيكَ بِهِ عَقَبَلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرَّاعِمدَهُ قَالَ هَدَ مِن فَضْلِ رَبِي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُواْمُ أَكُفُرُومَن شَكَرُواْمًا يَشْكُرُ لِلفِّيلَةِ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيدٌ ١٠ قَالَ مَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَ نَطُرْأَتَهُ تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ فَكُنَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكُدُاعَرْشُكُّ قَالَتْ كَأَنَّهُ رُهُوَّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْرَمِن قَيْبِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١٤ وَصَدَّهَا مَا كَالَت تَعَيْدُمِن دُونِ ٱللَّهِ بِهَا كَالَتْ مِن قَوْمِ كَعِيرَ ١ عَيهِ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُحَّةً وَكَشَفَتَعَنَ سَافَيَهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ وَصَرَّحٌ مُمَرَّدٌ مِن قُوارِيرٌ قَالَتَ رَبِّ إِنَّ طَامَّتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢ المؤة الأسخ عفز المحروة المنا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُوا أَلْمَة فَإِذَ هُمْ فَرِيقَادِ يَحْتَصِمُونَ فَقَالَ يَعَوْمِ لِرَتَسْتَعْجِمُونَ بالسّينَةِ قَتِلَ الْحَسَنَةُ لَوْلَا تَسْتَعْمِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُوت ﴿ قَالُواْ أَظَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَّيْرُكُور عِمدَاللَّهِ بَلْ أَسُمْ فَوَمَّ ثُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَهُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، مَاشَهِدْمَامَهْ بِكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْكَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَيَلْكَ بُيُوتُهُ مْخَاوِكَةٌ بِمَاطَلَمُوا إِنَّ في ذَالِكَ لَآتِكُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ الْمَوْا وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ وَأَمَا أَوُنَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَستُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِسَّكُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّحَالَ شَهْوَةَ مِن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلْ أَتُمْ قَوْمٌ تَحْهَا لُونَ ٥

الخزءُ لعِشْرُونَ اللهِ المُعَالِمُ المُورَةُ الْمُعَالِمُ

\* فَمَاكَانَ جَوَاتَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُو أَخْرِجُوٓ أَ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مَ أَنَاسٌ يَتَطَلَّهَ رُوت ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْعَبْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُهَا عَلَيْهِ مِمْطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُدذِينَ ١ قُل الْحَمْدُينَهِ وَسَلَنَمُ عَلَى عِمَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَيُّ ءَ ٱللَّهُ خَيْرًا أَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ مُن خَنَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَسْزَلَ لَكُومِينَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَنْ تَنَابِهِ مِحَدَ آبِقَ دَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْشَجَرَهَأَ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَهُمْ فَوَمُّ يَعْدِلُونَ ٢ أَمَّى جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ حِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْرَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِلَهُ مَعَ أُسَّهُ بَلِّ أَحَةُ ثُرُهُمْ لَا يَعْ أَمُونَ ١ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُصْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّةِ وَيَجْعَلُكُ مِ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ أَلَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَ عُرُوتَ اللَّهُ أَمَّن بَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَصَ يُرْسِلُ ٱلرِّيْنَعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَعْلَا مُعَمَّا لِلْهُ عَمَّا لِلْهُ عَمَّا لِللهِ عَلَى اللهُ عَمَّا لِنَسْرِ صُحُوت ا لجُزهُ لِمِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّاللّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أَشَ يَنِدَوُا ٱلْحَالَقَ ثُوَيْعِيدُهُ, وَمَن يَرْرُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءَلَهُ مَّعَ مَّهَ قُلُهَاتُوا بُرْهَنَّكُمْ إِن كُمُّ مَنْ مُنكُمُّ إِن كُمتُرْصَدِ قِينَ ﴿ قُلُ لَايَعْلَرُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْعَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّالَ يُبْعَثُونَ ﴿ مَا لَا أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةُ مَلَّهُمْ فِي شَكِ مِنْهَا أَبْلُهُ مِنْهَا عَمُوت ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْدَا كُنَّ تُرَبَّاوَءَ ابَآؤُنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَٰ لَقَدُوعِدْنَا هَاذَا عَنُ وَءَابَ اَوْنَا مِن قَبْلُ إِن هَن ذَا إِلَّا أَسْنِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُحْرِمِينَ ٥ وَلَا تَحْرَنْ عَلِيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِنَا يَمْكُرُونَ ٥ وَيَغُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُستُمْ صَندِقِيلَ ١ فَأَلْعَسَى أَى يَكُونَ رَدِفَ لَحَدُم تَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَدُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُ ثُرَّهُ وَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْمَرُمَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعَلِنُونَ ١٥ وَمَامِنْ غَبِّيةِ فِي السَّمَاءِ وَ لَأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَ نَ يَقُصُّ عَلَىٰ تِي إِسْرَءِ يِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَحْتَيفُونَ ٢ الخزة لعشرون المواة أشم

وَإِنَّهُ رَلَّهُ يَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْهُم بِحُكْمِهُ ، وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيهُ ١ فَنَوَحَكَلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِ ٱلْمُيِينِ ١ يَكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّعَ ٱلدُّعَآة إِذَا وَلَيْ مُدْيِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُنْ عَن صَلَيَتِهِ فَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَافَهُ مِ مُسْلِمُونَ ٢٠٠٥ وَإِذَ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِرْأَخْرَجْنَالَهُ مُودَآتِهَ مِن ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُ مِرْأَنَّ النَّ سَ كَانُواْ بِنَايَنِيمَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمِ نَعَشُرُمِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَامِمَ لَي كُذِبُ بِنَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠ حَتَى إِدَاجَاهُو قَالَ أَحَدَّ شُمْ بِنَايَنِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُ مُ تَعْمَلُونَ ١٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاطَامُواْفَهُ وْلَا يَنطِعُونَ ١٥ أَلْرَ يَرَوْ أَنَا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُنْصِرٌ إِنَّ فِي ذَيكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ بُوْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُمفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَحَدُلُ أَتَوْهُ دَيغِرِينَ ٥ وَتَرَى ٱلْحِمَالَ تَحْسَمُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُوُمَرَّ ٱلسَّحَابِ صُمْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَتَقَنَكُ لَّ شَيْءً إِنَّهُ، خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُوكَ ١

لجُزَّةُ لِعَشْرُونَ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِ

## المسر المسرورة القصان المسرورة القصان

بنه الله الزخر التعرب

طسة وَيْنَاكَ الْمُعْنِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْنِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِلِينَا الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِلَّ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِينَا الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعِمْ الْمُعْمِع

وَنُمَكِّ لَهُ مُنِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْتَ وَهَلَمْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مِنَاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ٥ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أَيْمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيكُهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَهِ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَخْزَنَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْنِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَدِينَ ٢ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُ مُ عَدُوًّا وَيَحَزَبًّا إِنَّا فِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ وَجُنُودَهُ مَاكَانُواْ حَطِيرِتَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِنْ عَوْتَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقَدُّلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَ آأَوْ نَتَجِذَهُ وُولَدُ اوَهُ عَرِلاَ يَشْعُرُونِ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَيْرِمُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلْوَلَا أَن زَبَظْنَاعَلَى قَلْمِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتْ الأخته و قُضِيةً فَصَرَتْ بِهِ وعَنجُنُ وَهُ مُ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠٥ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَـ لَ أَدُلُّكُرُ عَلَى أَهْل بَيْتِ يَحْفُلُونَهُ رَلَحَيْرُوهُمْ لَهُ رَنْصِحُونَ العَوْرَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِهِ مِكْ تَقَرَّعَنِهُ مَهَا وَلَا تَخْرَكَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَحِينَ أَكُثَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ٣

لجزة بمشرون المجاري المورة لفص

وَلَمَّاتِلُمَ أَشُدَّهُ وَآسْمَوَى عَاتَيْكُهُ حُكَّمًا وَعِلْمَأْ وَكُدَلِكَ بَخُري ٱلْمُحْسِينِ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰجِينِ عَفَلَةِ مِنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارَجُلَيْنِ يَفْتَتِلَانِ هَنْدَامِ سِيْعَتِهِ، وَهَذَامِنْ عَدُورَةً فَأَسْتَعَنْتُهُ لَذِي مِن شِيعَتِهِ، عَلَى ٱلْذِي مِنْ عَدُقِه، فَوَكَرَهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىعَكَيْهُ فَالْهَدَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَيُّ إِنَّهُ وَعَدُوًّا مُصُلِّ مُّينِ ١ عَالَ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّهُ وَ هُوَ ٱلْغَغُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكَنَّ أَكُورَ ظَهِيرَ لِلْمُحْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ حَآبِكَ يَتَرَقَّبُ فَإِدَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ وِ إِلَّا مُسِ يَسْتَصْرِجُهُ وَالْلهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّيِينٌ ﴾ فَمَتَا أَنْأَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَهُ مَ قَالَ يَمُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَافَتَلْتَ نَفَسَا بِٱلْأَمْسِ إِن ثُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْصِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَعِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ عَمَرَحَ مِنْهَاخَ إِهَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ يَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِمِينَ ٢

وَلَمَّا تَوَجَّهَ يَلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّسِل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَيْنَ وَجَدَعَلَتِهِ أُمَّ فَيْنَ ٱلتَّاسِ يَسْفُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْن تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطَبُكُمُّا قَالَتَالَانَسَقِي حَقَى يُصْدِرَ ٱلرَّعَآ أَوْلِكَا شَيْخُ كَبِيرٌ ١٠ فَسَغَىٰ لَهُ مَاثُعَرَتُوَلِّي إِلَى ٱلظِّلْ وَقَالَ رَبْ بِي لِمَا أَرَلْتَ إِلَى مِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَكَاءَتُهُ إِحْدَى لَهُمَا تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَذْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا يَحَفُّ بَجَوْتَ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَائِهُمَا يَنَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ الله الله الله أَن أَنكِحَكَ إِخْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْخُرَنِي ثَمَلِي حِجَحٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْ دِكَّ وَمَا أُرِيدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ أَسَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُّ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَـعُولُ وَكِيلٌ ١

\* فَلَمَّا قَصَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَالْسَمِن جَانِب ٱلظُّودِ مَارَاً قَلَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنُوا إِنَّ النَّسْتُ مَازًا لَعَلَى ، يَكُمْ يِّنْهَا بِحَكَرَ أُوْجَذُوَ وَمِنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُةِ تَصْطَلُونَ ٥ فَلَمَّا أَشَهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَينِ إِنَّ أَمَا أُسَّهُ زَبُّ ٱلْعَنَامِينَ ٥ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَرُكُأْتُهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىۤ أَقْبِلْ وَلَا يَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ أَنْ أَسْلُكْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْصَاءَ مِنْ غَيْرِسُوعِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِّ فَذَا يَلِكَ بُرُهُ لِمَانِ مِن رَّبِكَ إِلَّى فِرْعَوْبَ وَمَلَا يُوْءَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمُا فَنْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا عَأْحَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانَا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُيَّ إِنِّ أَغَافُ أَن يُكَذِّنُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَحِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَا يَنِيَنَأَ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِنُونَ ٥

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَنِينَا بَيِّكَتِ قَالُواْ مَاهَدَ ۚ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنْذَافِي ءَابَآبِنَاٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّتِ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِيدِهِ ، وَمَن تَكُودُ لَهُ وَعَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلطَّلِمُوت ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهُ الْمَلَا مُناعَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَٰهِ غَيْرِي فَأَوْفِدْ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحَ لَعَلِيّ أَطِّيعُ إِلَى إِلَى مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَيدِينَ ١ وَأَسْتَكَ بَرَهُو وَخُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُ مُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١٠ فَأَخَدُنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَيْدَتُهُ مَ فِي ٱلْمِيرِّةُ فَأَنظُرْكَيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلطَّلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُ مُ أَيِعَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْفِيسَمَةِ لَايُسْصَرُونَ ١ وَأَتَّبَعْنَهُ رَفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْبَ لَعْنَاهُ مِنْ وَيَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ هُم مِنَ ٱلْمَقْنُوجِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْمَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ مَا ٱلْفُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مُرِيَتَذَّكُّرُونَ ١ الجزء بمشرون المحرون المعتصر

وَمَ كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْمَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَكُتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ وَلَكِئَا أَنْسَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العُمُزُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَفْلِ مَذَيِنَ تَتْمُواْ عَيَيْهِمْ ءَ يَنِيْنَا وَلَنِكَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَاسِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْمَا وَلَاحِينَ رَّحْمَةً مِن رَّيِكَ لِتُندِرَقَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُ مِمُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِنْ فَيَقُولُواْ رَبَّالُوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَنَّيِعَ ءَايَنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِدِنَاقَ الْوَا لَوْلَا أُونِيَ مِثْلَمَا أُونِيَ مُوسَىٰ أُولَة يَكُفُرُوا بِمَا أُونِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهْرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْمِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَوُّا بِكِتَبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إن كُنتُرْصَد قِينَ ﴿ فَإِن لَرْ يَسْتَجِيمُواْ لَكَ فَأَعْمَرْ أَتَّمَايَتَيِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهَوَنهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

\* وَلَقَدْ وَصَلَالَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُمُ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِهِ عُمْمِيهِ ، يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِدَا يُتَّلَّى عَيَيْهِ مْ قَالُواْءَ امْنَابِهِ عَإِنَّهُ ٱلْخَقُّ مِن رَّيِّنَا إِنَّاكُمَّا مِن قَبْلِهِ م مُسيمِينَ ﴿ أُوْلَنَيكَ يُوْتَوَنَّ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَاصَكُرُواْ وَيَدَّرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَىَةِٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَفْهُ مْنِيعِتُونَ ﴿ وَإِدَاسَمِعُواْ النِّغْوَ أَغْرَصُواْعَنَّهُ وَقَالُواْلَيَّا أَغْمَالُنَا وَلَكُوْ أَعْمَلُكُمْ مَسْلَمُ عَلَيْكُ رِلَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ وَقَالُوا إِن تَبْعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَحَطَّفْ مِن أَرْصِمَ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ مُحَرَمًا ءَامِنَا يُجَنِيَ إِلَيْهِ ثُمَرَتُ كُنِيَّى وَلَيَّا مِن لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَحَتْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ مَامِن قرَيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيَلْكَ مَسَكِكُهُ مِرْكُرُ تُسْكِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُمَّا غَنْ ٱلْوَرِيْنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَارَسُولَا يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ةَايَيْمَا أُومَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيْ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُوذَ ١

لجزء بشرون المحارث المورة المصم

وَمَا أُونِيتُ مِن شَيْءِ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِيمَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَأَنْفَيْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ١ أَفَلَا تَعَقِلُونَ اللَّهِ مَا فَنَى وَعَدَّمَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَلَقِيهِ كُمَّن مَّتَّعَنَّهُ مَنَّعَ ٱلْخَيَوْدِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْصَرِينَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْفَيَتْقُولُ أَيْنَ شُرَكَاهِ يَ ٱلَّهِ يِنَكُنتُ مُ تَزْعُمُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَنَوُلاءِ ٱلَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَغَوَيْنَاهُ رَكَمَاغُوَيْثَا تَبَرُّنَ إِلَيْكُ مَاكَ الْوَا إِيَّا لَا يَعْبُدُونَ ١٠ وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكًا مَا لَوْ فَدَعَوْهُمْ فَهُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَاْوُاْ ٱلْعَدَابُ لَوْاْنَهُمْ كَانُواْ يَهْ مَدُونَ ٥ وَيَوْمَ يُمَادِيهِ مَ فَيَقُولُ مَاذَا أَحَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَبَّاءُ يَوْمَهِ ذِفَهُ مَلَا يَسَاءَ لُونَ ١٠ وَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَنلِحَافَعَسَىٰ أَن يَكُولَ مِنَ ٱلْمُقلِحِينَ اللهُ وَرَبُّكَ يَعَلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَحْتَازُمَا كَانَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ سُنْحَنّ أُلْمَهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَ تُكِنُّ صُدُورُهُ مِ وَمَا يُعْدِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَلَهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآحِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

قُلْ أَرْءَيْتُ مِ إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدُّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُ وَبِضِينَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلْ أَرْءَ يْنُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ ٱلنَّهَ ارْسَرْمَدَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُّنُونَ فِيدُ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَلَلَكُ مُ الَّيْلَ وَاللَّهَارَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ ، وَلَعَنَّكُمْ تَشْكُرُورَتَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مُوفَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُتُوْتُوْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةً إِشَّهِيدٌ فَقُمَّا هَاتُو بُرْهَنَكُمْ نَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ بِلَهِ وَصَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥ إِنَّ قَنْرُودَ كَاتَ مِن قَوْمِرْمُوسَى فَبَغَيْعَيْنِهِ مُرَّوَّ النِّيْدَةُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَايَحَةُ ولَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْقَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَاتَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمَرِجِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَّ أَوَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا نَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ لجزة لمشرون المحرون المعرف أنفض

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوْلَرْ يَعْلَرُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ حَمَّكًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَهَوَ حَرَجَعَلَى قَوْمِهِ مُ في رِينَتِهِ أَمْ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْهَا يَنَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُونِتَ قَنْرُونُ إِنَّهُۥلَدُوحَظِّعَظِيرِ۞وَقَالَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيِّلَكُمْ فَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَيْحً وَلَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلصَّنِيرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةِ بِنَصُرُوبَهُ مِن دُونِ أُسَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُستَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ وِيالْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَسْطُ لَرِّقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لُوْلَا أَن مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِمَا وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَهِرُونَ ١ يَنْكَ ٱلذَّارُ ٱلْآجِرَةُ يَجْعَلُهَا لِلَّهِ مِنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيلَ المُ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَمَةِ فَلَهُ, حَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِيرَ عَيِمُواْ ٱلسَّيْئَاتِ إِلَّامَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

# وروالع كون المحالية

بِنْ \_\_\_ بِاللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِي \_\_\_ بِم

الَّةِ ﴿ أَخَسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُو أَأَن يَقُولُواْ عَامَنَا وَهُوَ لَا يُقْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَلَيْعَاسَنَ اللهُ لَذِينَ صَدَقُو وَلَيَعْلَمَنَ الْكَيْبِينَ ۞ أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُو وَلَيْعَلَمَنَ الْكَيْبِينَ ۞ أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ۞ مَن كَال يَرْجُواْ السَّيِّنَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ۞ مَن كَال يَرْجُواْ السَّيِنَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ۞ مَن كَال يَرْجُواْ السَّيِنَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ۞ مَن كَال يَرْجُواْ السَّيِنَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ۞ مَن كَال يَرْجُواْ السَّيِنَاتِ أَن يَسْمِعُونَا سَاءَ مَا يَخَكُمُونَ ۞ مَن كَال يَرْجُواْ السَّيْنَاتِ أَنْ اللَّهُ فَإِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِينَ ۞ وَمَن حَهَدَ فَإِنْ مَا يُجَهِدُ إِنْ فَلِيهِ فَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْسَلِيمِ الْعَلَيْمِ وَالْسَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْقُ عِلَى الْعَلَيْمِ وَالْمُ اللَّهُ الْمَا يَعْلَقُونَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالسَّيْمِ اللَّهُ الْمَالِقُولُونَا السَّامِ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِقُولُ اللْمُعِلَى اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لجزة بمشرون المحارج المورة لعنكوب

وَ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَكُكُفِرَنَّ عَنْهُ مُسَيَّعَاتِهِمْ وَلَنَجْرِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَالُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بولديه حسنتا وإنجهداك لتشرك بماليس كويه علا فَلَا نُطِعَهُمَا ۚ إِنَّ مَرْجِعُكُرُ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَاكُمُتُمْ لِتَعْمَوْتِ ٢ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَكُونِي الصَّلِحِينَ ا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِكَ لَيَـ قُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ الله وَلَيْعَلَمَنَّ أَلَّهُ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَامَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ عَالَمَا اللَّهِ اللَّهَ المُ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُرُومَاهُم يحتمِلِينَ مِنْ خَطَيَاهُم مِينَ شَىٰ اِنَّهُ مُ لَكَ ذِيُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُ أَنْفَ الَهُمْ وَأَثْقَالَامَعَ أَثْقَالِهِ مِنْ وَلَيْسَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَمَّاكَ انُولْيَفْتَرُوبَ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، فَلَتَ فِيهِ مَ أَلْفَ سَمَةٍ اللَّحْمْسِينَ عَامَا فَأَخَدَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُرْظَامُونَ ١

الحَرْهُ لِعِشْدُودَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَكِّونَ

فأنجينه وأضحب السفيلة وجعلنهاءاية للعلمين ٥ وَإِبْرَهِمِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيِرٌ أَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُودِ ٱللَّهِ أَوْتَانَا وَتَحَلُّقُونَ إِفْكُا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْفَافَأَبْتَغُواْعِن دَاسَّهِ ٱلرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُواْ لَهُ رَالِّنِهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَدِّبُواْ فَقَدْ حَكَدَّبَ أَمَمٌ مِن قَنلِكُ مُرْوَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ ۚ لَا ٱلْبَعَهُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَزِيرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُغَّر يُعِيدُ مُوْإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٤ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْحَلَقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱللَّهُ أَنَّا لَكُوْرَةً إِنَّ أَسَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَدِبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاأَهُ وَإِلَيْهِ تُقَلُّونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءَ وَمَالَكُ مُعِينِ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ ءَ أُوْلَتِهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ الجنزة لعشارون المحافظة المتكوب

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ أَقْتُ لُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنِحَنهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلتَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتِ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّحَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَمَا مَّوَدَّةَ بَيْبِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّبِّ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَحَفُرُ بَعْضُكُم سِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُحُهُم بَغْضُا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُ مِن تَصِرِينَ ٥٠ وَاللَّهُ وَلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاحِرُ إِلَّ رَبِّتُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيرُ ٥ وَوَهَبْنَالُهُ السَّحَقَ وَيَعْمُ قُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ بَتِّيهِ ٱلتُبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ أَوَانَّهُ فِ ٱلْآخِرَةِ لَينَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ مَ التَّحُمُّةُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَكُ مَ لَتَأْتُونَ ٱلرَجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُهُ ٱلْمُنصَحَرِّفَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ ٱنَّتِمَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱلصُّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

الخزة لعشارُون المراجعة المعتارُون المنكوب

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِنرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ إِيَّامُهَلِكُوٓ أ أَهْلِهَانِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْطَلِمِينَ ٥ قَالَ إِلَّ فِيهَا لُوطَأْفَالُواْ يَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَأَ لَنُ يَحْيَنَّهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْعَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ءَ بِهِ مِرْ وَضَاقَ بِهِ مُرَدَّيَّا وَقَالُواْ لَاتَّحَفَ وَلَا تَحْزَبْ إِنَّامُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَ تَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَيْرِينَ ﴿إِنَّامُهِ لِوُنِ عَلَىٰ أَهْل هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَاقِنِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَعْسُقُونَ ا وَلَقَاد نَّرَكَمَا مِنْهَا ءَاكِةً بَيْكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَاتَعَتْ وَالْفِيدِينَ وَ فَكَذَّبُوهُ وَأَحَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثُمُودَاْ وَقَدَّبَيْنَ لَكُم مِن مَسَحِينِهِمُ وَرَبَقَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِكِ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُ مُعْنِ ٱلسَّمِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَدُورِ وَيُفرِعُونِ وَهَنمَنَّ وَلَقَدْ جَلَّهَ هُرِهُوسَيْ بِٱلْبَيْنَةِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَنْبِقِينَ ٢ فَكُلَّا أَحَذْنَا بِدَنْ فِي فَينْهُ مِمْنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِثَنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ وَمَنْ أَغْرَقْنَأُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَطَامِهُمْ وَلَكِي كَانُوا أَنْفُسَهُ مِيَظَلِمُونَ ٢ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ألَّخَ ذُوا مِن دُونِ أَللَهِ أَوْلِيَا أَ كَمَثَلُ ٱلْعَمَكَبُونِ ٱلْمَعَٰذَتْ بَيْنَا أَوَانَ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَـ كَنُوتُ لَوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ١٤٥٠ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُوينهِ مِن شَحَى ءُ وَهُوَ الْعَهِ زِيزُ ٱلْحَاكِيمُ ﴿ وَيُلْكَ ٱلْأَمْثَالُ بَصْرِبُهَ الِلنَّاسِ فَمَا يَغْفِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ٩ خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَثُلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّ ٱلصَّلَوْةَ تَدْهَلِ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَدِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَغْلَرُمَا تَصْعَوُنَ ١ الخرزة الحادى و جشرون المستحرون المستحروب

\* وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْمِنَهُ مِّ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِي أَسْرِلَ إِلَيْمَا وَأُسْلَ إلىِّكُمْ وَإِلَّهُ نَاوَإِلَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُصْلِمُونَ الله وَكَدَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَالَّذِينَ اللَّهُ ٱلْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمِنْ هَـَؤُلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِدِ-وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيمَاۤ إِلَّا ٱلۡحَنۡفِرُونَ۞وَمَاكُنتَ مَتۡـلُوامِن قَبْلِهِ مِن كِتُبُ وَلَا تَحْظُهُ رِيتِمِينِكُ إِذَا لَارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٣ مَلْ هُوَءَايَنَ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِيلَمَّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيْنَآ إِلَّا ٱلطَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُمْرِلَ عَلَيْهِ ءَ ايَنتُ مِن رَيِهِ ءَ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ سَّهِ وَإِنَّمَا أَنْ نَنِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أُولَرْيَكَ فِهِ مَ أَنَّا أَنْرَلْمَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ يُشْلَىٰ عَلَيْهِ مَرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَإِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ قُلْكَ غَنْ بِأَللَّهِ بَيْنِي وَمَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَرُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّهِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَهَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلِآ أَجَلُّمُ سَمِّى لَّحَاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَاأْيِسَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ يَشَعُرُونَ اللَّهِ مَنْ الْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَارَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَعِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَعْشَمُ مُ ٱلْعَدَابُ مِن فَوَقِهِ مِرْ وَمِن تَحْتِ أَزْحُلِهِ مِرْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُهُ مِنْ فَعَمَالُونَ ٤ ٩٤ كُلُ نَفْسِ ذَا بِقَهُ ٱلْمَوْتَ ثُمَّ إِلَيْمَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَ مَوُا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَسُوَنَّتَهُ مِينَ ٱلْجَنَّةِ عُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ حَلِدِينَ فِيهَا أَيِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَيْمِلِينَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُرِيَّتُوَكُّلُونَ ١٥ وَكَأْيِن مِن دَاتِيةِ لَاتَحْيِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُفُهَا وَإِيَّا كُرُّوهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُ مِنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ أَمَّةُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ أَلَهُ يَبَسُطُ ٱلرَّزِقَ لِمَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَرَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَغْفِلُونَ ٢

£ . 5

بِنَصِرِ ٱللَّهِ يَنصُرُمَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلزِّحِيهُ ٥

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَيْكَ أَكَ اللَّهِ اللَّهِ مَوْنَ ا يَعْنَمُونَ ظَهِرًا مِنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُ عَرَعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرَ عَفِلُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِ هِمُّمَّا حَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَامَيْنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَحَلِ مُسَعَّى وَإِنَّ كَيْبِرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِ مِلْكَيْمِرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَسْطُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِ مُكَانُواْ أَشَدَهِمُ مُ فُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُومُ مَا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُ وْرُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَمَا كَاتَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُ ويَظْلِمُونَ ١٠ ثُمَّكَاتَ عَيْقِهَ ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ ٱلسُّواْ مَنْ أَن كَذَّهُ أَيْنَا إِنَّا يَتِ ٱللَّهِ وَكَالُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وِنَا إِلَيْهِ أَشَهُ يَبَدَؤُا ٱلْحَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَرْيَكُن لَّهُ مِين شُرَكَآبِهِ مِّ شُفَعَ وَا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِ مِ كَعِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِنِيتَهَرَّقُونَ ﴿ عَأَمَّا ۗ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ ٥

وَأَمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَ آي ٱلْآخِرَة فَأُوْلَئِهِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُولَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْصِ وَعَيْسَيَّا وَجِينَ تُطْهِرُونَ ﴿ يُحْرِحُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِحُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِيِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيِهَا وَكَدَالِكَ يَحْرَجُونَ ٤ وَمِنْ ءَايَنتِهِ مَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِدَا أَنْتُ وبَشَرٌّ تَنتَيْشُرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٥ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمُ أَرْوَجَالِتَسْكُمُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مِّوَدَّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي دَلِكَ لَآئِكَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونِ ٥ وَمِنْ مَ الْكِيِّهِ عِ حَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنَيْكُو وَٱلْوَيْكُو إِنَّ فِي دَالِكَ لَآيِكَ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ اَلِيتِهِ عَمَامُكُمْ بِٱلَّيْنِ وَ لَنَّهَادِ وَٱبْتِعَآؤُكُم مِن فَضَالِهُ عِإِنَّ فِي دَلِكَ لَايكتِ لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٥ وَمِنْ اَلْنِيهِ مِرُيعِكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُهَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً عَيْحَي بِهِ ٱلْأَرْضَ تعْدَمَوْتِهَأَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيِكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

وَمِنْ ءَايَكِتِهِ أَنْ تَقُوْمَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِيَّ مُزَّادًا دَعَ الْخُر دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِدَآأَنتُهْ تِحَرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مِن فِي ٱللَّهَ مَوَاتِ وَالْأَرْضَّ حُكُلُّ لَهُ وَعَنيتُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَندَوُ ٱلْحَنقَ ثُرَّ يُعيدُهُ, وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ وَهُوَ الْعَرِيزُ ٱلْحَصِيرُ الْحَصِيرُ ٥ صَرَبَ لَكُ مِمَّنَالًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُم مِن شُرَكَاء في مَارَزَ قُنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَحَافُونَهُمْ كَخِيفَيْكُ رَأَنفُسَكُو كَذَلِكَ نُفَصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ مَلِ ٱنَّمَعَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا أَهْوَآءَ هُم يِغَيْرِ عِلْمِ ۗ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ أَلَقَةً وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ ١ فَأَقِرَ وجهك للدين حنيفأ فظرت ألله آلتي فطرألناس عليها لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أُلَّهُ ذَٰلِكَ ٱلْيَينُ ٱلْفَيْهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّـقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فِي مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْ شِيَعَا كُلُّ حِرْبٍ بِمَالْدَيْهِ مْ فَرِحُونَ ٢

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ صُرُّدَعَوْ أَرْبَهُ مِمْسِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِهِ مْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَكُمُرْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مُلْطَمَّا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ ءِيُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَقَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَأَ وَإِن تُصِبِّهُ رَسَيِّنَةً إِمَاقَدَمَت أَيْدِيهِ مَ إِدَاهُمْ يَقْتُطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ رَبَقْدِنُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبِكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ دَا ٱلْقُرْبَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱمْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَالْوَلْمَاكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا عَالَّيْ مُوالْمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا عَالَيْ مُوالْمُ اللَّهِ وَمَا لِيَرْنُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْعِن دَاللَّهِ وَمَاءَ مَيْتُمْ مِن رَكَوْوَ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُصْعِفُوت ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَلَقَكُمْ تُؤْرَزَقَكُوْ تُزَيْمِينَكُوْ تُزَيْمِينَكُوْ تُزَيْمِينَكُوْ تُزَيْمِين شُرَكَ بِكُرْ مِّن يَفْعَلُ مِن دَالِكُرْ مِن شَيْءُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّ يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلمَّاسِ لِيُدِيقَهُ مِ بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُ مِّ يَرْجِعُونَ ١

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُنْمِرِكِينَ ﴿ قَالَةِ مُرَجِّهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِينِ قَبْل أَن يَا أَيْ يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ, مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِيضَدَعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَنلِحًا فَلِأَنفُسِهِ مْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ مِن فَصَلِهُ عَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَيْهِرِينَ ١ وَمِنْ وَالْمَنْ يَعِيهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِيّاحَ مُبَيْسَرَتِ وَلِيُدِيقَكُمُ مِن زَحْمَتِهِ ، وَإِنَّجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَإِلْتَبْتَعُواْمِن فَصْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْمَامِن فَبْلِكَ رُسُلَّا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيَآءُ وهُم بِٱلْبَيْنَةِ فَسَتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَّاعَلَيْمَا لَصْرُ ٱلْمُوْمِينِينَ۞ لَمَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيئَةِ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَحَرُّحُ مِنَ خِلَلِهُ ، فَإِذَا صَابَ بِهِ ، مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ۚ وَالْهُرْ يَسْتَشْرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَرَّلَ عَلَيْهِ مِين قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ اللهُ فَأَنظُرُ إِلَى اللَّهِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْصَ بَعْدَمُوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَانُ ۗ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْرٍ ٥

وَلَينْ أَرْسَلْنَارِ يَحَافَرَأُوهُ مُضْفَرًا لَطَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ اللَّهُ وَلَكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّةُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْعِيعَنِ صَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ مِنَا يَنِينَا فَهُ مِتُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّهِ يَخَلَقَكُمُ يَن ضَعْفِ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً لُرُّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ صَعْمَا وَشَيْبَةً يَحْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيهُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَرَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَ سَاعَةً حَالَاكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِيثُتُمْ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْمَعْتُ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِئَكُمْ كُنتُرُلَاتَقَامُونَ ﴿ فَيَوْمَهِ إِ للاينفغ الذين ظلموا مغذرته فرولاهم يستعتبون ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلسَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُنْزَةِ الِ مِي كُرِّمَ شَلِّ وَلَبِن حِنْتَهُم بِمَايَةِ لِنَّعُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَعَمُواً إِنَّ أَمُّمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَدَٰ إِلَّ يَظْبَعُ أَلَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْمَونَ ٩ مَاصِيرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَحِقَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِهُونَ ٢

## ٩

بِنَــِ اللَّهِ الْأَخْرُ الرِّحِــِ

الَّمْ ۞ يَالَكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَب ٱلْحَكِيمِ ۞ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِينَ ﴾ لَيْنِ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَهُم ؠؙؙٳٚڵٳڿڒٙۏؚۿؙؠٚۑؙۅؾٮؙۅڔٙ۞ٲ۫ٷڷؾٟڬۜٵؘڮۿۮؽۺڗٙؾؚڥؚ؞ٙٚۅۧٳ۫ٷڷؾؠٟڬ هُ وُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مِن يَشْتَرِي لَهُوٓ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِدَهَا هُزُوَّا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَائِكُنَا وَلَّى مُسْتَكُمُّ كَأْنَ لَيْرِيَسْمَعْهَا كَأْنَ فِي أَذُيِّهِ وَقِرَّا فَسَيْرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَهُ أُوعَهِمُوا ٱلصَّنلِحَنتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّهِيمِ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيرُ الْحَكِيرُ فَ خَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن يَمِيدَ بِكُوْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِهُ وَأَنْرَلْنَا مِنَ ٱلمَّنَدَمَاءِ مَاءً فَأَسُّنَا فِيهَا مِن كُلُرَوْجَ كَرِيمٍ ١ هَنذَا حَلْقُ أُلَّهِ فَأَرُولِي مَادَ حَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهُ عِبْلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي صَلَالِمُ مِينِ ٥

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرِيَّةٍ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلمُسِيعِ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ فَالَ لُقْمَنُ لِآنِيهِ عَوَهُوَ يَعِظُهُ, يَنْهُ يَ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِلَّ الشِّرْكَ لَطُلْمُ عَظِيرٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ، وَهِنَّ عَلَى وَهِنِ وَفِصَدَلُهُ، فِي عَامَتِي أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١٤ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ إِل مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا نُطِعْهُ مَّأُوصَاحِنْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَامَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُ كُمْ فَأَنْبِكُمُ بِمَاكِنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَنبُئَ إِنْهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةِ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا مُّهُ إِنَّ أَمَّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ ١٠ يَبُنِيَ أَقِيرِ ٱلصَّاوَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَأَصْبِرَ عَلَى مَآأَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِرْ حَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْيْسِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ أَنَّهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُصْ مِن صَوْيِكَ إِنَّ أَمكُوا لأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيْدِ ٥

أَلَرْتَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَحَرَلُكُمْ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَيَّكُمُّ بِعَمَهُ وَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُحَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَاكِتَ مُعِيرٍ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَمْرَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ لَنَّبِعُ مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَا أُوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ \* وَصَ يُسْيِعُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُ حَسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلَقِهَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَخْرُبِكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ وْفَكْيَتِتُهُمْ بِمَاعَمِلُوَّ إِنَّا أَمَّةَ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ مُعَيِّعُهُ مُوقِيدِ لَا ثُعَرِ نَصْطَارُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ يِنَةُ بَلِّ أَكُمْ لِلْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْمُ الْمَوْنَ السَّعَوْتِ وَٱلْأَرْصِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَبِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٤ وَلُوٓأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْصِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَارُ وَٱلْبَحْرُيَمُذُهُ مِنْ بَعْدِدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيرٌ ۞ مَّاخَفُكُرَ وَلَابَعْنُكُو إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ خرة الحادى و جشرون المحارث

أَلَوْنَوَأَنَّ أَمَّهَ بُولِحُ ٱلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُّكُلُّ يَخْرِيْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْخُقُّ وَأَنَّ مَا بَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَيْرُ أَلَّا لَا مَا أَلَّا لَا لَا أَلَّا لَا أَلَّا ٱلْفُلْكَ تَخْرِي فِي ٱلْمَحْرِبِيغْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيِّكُمْ مِنْ ءَايَـيِّهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْحٌ كَالْظُلُلِ دَعَوْ أَلْمَهُ مُحْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمَّا لَجَنَهُ عِلِي ٱلْبَرِّ فِينْهُ مِثْقَتَصِدُّ وَمَا يَخْحَدُ بِنَايَكِتِكَ إِلَّاكُ ثُكَارِكَفُورِ عَن وَلَدِهِ ، وَلَامَوْلُودُ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ ، شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا نَعُرَّبَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَعُرَّبَّكُم بِأُلَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٤ اللَّهُ عِندَهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْنَهُ مَافِي ٱلْأَرْحَالِمُ وَمَاتَدْرِي نَفْشَ مَّاذَاتَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ١

٩

## يتمسيرالله الزخرال بيسيد

الَّمَ اللَّهِ الْكَالْكِتَبْ لَارْيَبَ مِيهِ مِن زَّتِ ٱلْعَالَمِينَ المَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَناهُ مِلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ لِتُعذِرَقَوْمَا مَّا أَتَنهُ مِن نَّدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مْ يَهْ تَدُونَ ١٠ أُلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُرِّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ ۚ مِن وَلِيٓ وَلَاشَعِيعُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٢٤ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوِّيَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِيكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِتَاتَعُدُّوتِ ﴿ ذَٰ لِكَ عَناِرُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ١ الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ أُوْبَدَأَ حَلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ١ ثُعَرِّجَعَلَ نَسْلَهُ,مِن سُلَنَاهِ مِن مَا وَمَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَبَفَحَ فِيهِ مِن رُُوحِيِّةٍ، وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَنْصَرَوَالْأَفْدَةُ قَلِيلًا مَّ تَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓ أَأَءِ دَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّ لَفِي حَلْقِ جَدِيدٌ مِنْ هُم بِلِقَآءِ رَبِيهِ مُكَيْفِرُونَ ٥٠ قُلْ يَتُوَفَّنْكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُونُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٥

ألخرة الحادى وبعشرون

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ مَاكِسُواْرُهُ وسِهِمْ عِمدَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْبَا وَسَمِعْمَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ٥ وَلَوْ شِنْنَا لَاَتَيْمَاكُلَ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَكِنَ عَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَـنَّوْمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَحْمَعِينَ الله فَدُوقُوا بِمَاسَيدِتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُوهَ مَا إِنَّا لَسِينَ كُمَّ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُلْدِ بِمَاكُنتُرْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَيْنَا لَيْنِ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَاحَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ حَمَّدِ رَبِهِ مُوهُمْ مُلَايَسَتَكُيرُونَ \* ١٠ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُ مُحَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ١ فَالَاتَعَامُ نَفْشُ مَاۤ أَخْفِيَ لَهُ مِين قُرَةٍ أَغَيُن جَرَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَتَنَكَانَ مُؤْمِنَاكُمَنَكَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوْرُنَ ﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهَامُ جَنَّتُ لَمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَفُواْ فَمَأْوَنِهُمُ ٱلتَّارِّكُ لَمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُخُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُ مُ دُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَّكَذِ بُونَ ٥

وَلَنُذِيفَنَّهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَحْتِيرِ لَعَلَّهُ مِّ يَرْجِعُونَ ١٩٥٥ مَنْ أَظْلَرُ مِمَّن ذُكِرِينَايَتِ رَبِّهِ عَثْرً أَغْرَضَ عَنْهَا إِنَّامِنَ ٱلْمُحْرِمِينَ مُسْتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّبِّمَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةِ مِن لِقَ آبِةً عَ وَجَعَتْهُ هُدَى لِنَيْ إِسْرَةِ يلَ۞وَجَعَلْنَا مِنْهُ مِرَأَيْمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِيَا لَمَ صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَنِينَا يُوقِينُونَ ١٤ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يقصر بشنه ترتوم القيكمة فيماكالوافيه يختيفوت ﴿ أَوَلَهُ يَهْدِلَهُ مُركَمُ أَهْلَكُ نَامِن فَبَلِهِ مِينَ ٱلْقُرُونِ يَعْشُونَ فِي مَسَكِنِهِ عُإِتَ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللَّوْنِ اللَّهُ وَالْمَانَ اللَّهُ وَالْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُدِ فَنُخْرِجُ به عرزيات أكل مِنْهُ أَنْعَدُمُهُ مِ وَأَنفُسُهُ مُ أَقلابِمِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ ٢ قُلْ يَوْمَرُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَنُهُمْ وَلَاهُمْ يُطَارُونَ ١ فَأَغْرِضَ عَنْهُ مُ وَٱسْطِرْ إِنَّهُ مِنْ سَطِرُونَ ١ سُورَةُ الأَغِرَابَ

## 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَبْكَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَسَّهُ وَكُفَّىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ ٱلدَّهُ لِرَجُلِ مِن قَبْيَانِ فِي جَوْفِهُ ، وَمَاجَعَلَ أَرْوَجَكُمُ ٱلَّذِي تُطَيْهِ رُوبَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ يَكُوْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُوْ أَنِيَآءَكُوْ ذَلِكُوْ فَوَلَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَتُولُ الْحَقِّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُمْ لِلْابَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِمدَ ٱللَّهِ عَلِى لَرْتَعَامُواْ عَاسَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُرُ فِي لَدِينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّاتَّعَمَّدَتْ قُلُوبُكُو وَكَانَالَّهُ غَغُورًا رَّحِيمً ١ النِّي أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَا ثُمُّ وَأُولُوا ٱلْأَزْحَامِ بَعْضُهُ وَأُولُوا ٱلْأَزْحَامِ بَعْضُهُ وَأَوْلَى بَعْض في كِتَنِ أُلَّهِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَالُوا إِلَّا أَوْلِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفَ أَكَالَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ٥

وَإِذْ أَحَدْمَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مِيثَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُوجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَكُمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِقِيثَنَقَّا عَلِيظًا ٢ لِيَسْنَلَ الصَّادِ قِينَ عَن صِدْ قِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَهْرِينَ عَدَّابًا أَلِيمًا ١ يَتَأَيْهَا لَدِينَ ءَامَنُواْ أَذَكُرُواْ يِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُو جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْرِيحَاوَجُنُودًا لَرْتَرَوْهَا وَكَالَاسَهُ بِمَ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ إذ جَاءُ وكُرين فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَتَ حِرَ وَيَطُنُّونَ بِأَلَّهُ وَالظُّنُونَا ١ هُمَالِكَ ٱبْتُلِيَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاسْدِيدًا ١٥ وَإِذْ يَغُولُ ٱلْمُسْفِعُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُونِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّاعُ رُورُاكِ وَإِذْ قَالَتَ ظَابِهَةٌ مِنْهُ رِينَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ وَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْدِنُ وَيِنُّ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ سُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا مِرَارًا ١٤ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُواْ الْمِتْمَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَلَتَتُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن فَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَدَرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ٢

سُوزُهُ لأَخْرَبُ

قُل لَن يَمْ فَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ ٱلْعَوْتِ أَوِٱلْفَتْل وَإِذَا لَاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُوْسُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُوْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِينَ دُونِ ٱسَّهِ وَإِيَّا وَلَا بَصِيرًا ٣٠ \* فَذَيْعَلَرُ اللَّهُ ٱلْمُعَوقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَابِلِينَ لإِحْوَيْهِ مُ هَلُمَ إِلَيْمَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَيَنَكُوْ فَإِذَ جَآءَ ٱلْحُوفُ رَأَيْتَهُ رَبَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا دَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِمَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْحَيْرُ أَوْلَنَهِكَ لَرَيْوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ آلَّهُ أَعْمَالَهُ مُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلأَخْزَابَ لَمْ يَدْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنْهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَبْ آبِكُو ۗ وَلَوْحَالُواْ فِيكُمْ مَّاقَتَلُوَّا إِلَّاقِلِيلَا ١ لَهُ لَقَدْكَانَ لَكُرْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآحِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْهَدَامَاوَعَدَنَا لَيَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَلِمَهُ وَرَسُولُهُ وَمَارَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمَ ٥ شورد الأحرب

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فِيسْهُ مِثَن قَضَىٰ نَحْمَهُ وَمِهُمُ مَن يَسَطِرُ وَمَابِدَلُواْ بَيْدِيلًا ﴿ لِيَجْرِي اللهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِ مُورِيعَ ذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَيَيْهِ مِرْ إِنَّ أَمَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٩ وَرَدَّ مُّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مِ لَرِّيَكَالُواْ خَيْرًا وَكَغَيْرًا وَكَغَيَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ أَلِمَهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنرَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِ إِوَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَلِهُمْ وَأَرْضَالَّا تَطَعُوهَ أُوَكِانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِقَدِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَرْوَجِكَ إِن كُنُّتَ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ الدُّيْاوَزِيِنَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِخُكُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُن تُرِدْنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَدَّرَ الْآجِرَةَ فَإِنَّ أَلِلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَهُ أَلَتِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَف لَهَا ٱلْعَدَابُ صِعْمَيْنُ وَكَانَ دَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٥

سُوزُهُ لأَخْرَبُ

\* وَعَن يَفْتُ مِنكُنَّ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلَ صَيْلِحَا الَّوْتِهَا أَخرَهَامَزَتَيْنِ وَأَعْتَذَنَالَهَارِزْقَاكَرِيْمَا۞يَنِيسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْ أُنَّ صَحَالَ عَدِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِنِ ٱتَّفَيْثُأَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَا ﴿ وَقَالَ وَقَرْنَ فِي يُوْيِكُنَّ وَلَا تَبَرَّخِي تَبَرُّحَ ٱلْجَنِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَى ۗ وَأَقِمَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّتَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنحُهُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ١٥ وَأَدْكُرْتَ مَايْتَانَى فِ بُيُويَكُ بَي ءَايَتِ اللَّهِ وَٱلْجِحَمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ لَمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِكَتِ وَٱلْمُوْمِينِ وَٱلْمُؤْمِينِ وَٱلْمُؤْمِينِ وَأَلْقَانِينِنَ وَ لَقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِ قِينَ وَٱلصَّادِ قَالِتِ وَٱلصَّامِينَ وَالصِّبَرَاتِ وَٱلْحَشِعِينَ وَٱلْخَشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّنْجِعِينَ وَٱلصَّنْجِمَاتِ وَٱلْحَيْطِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلدَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَاللَّهُ لَهُم مَّغْمِرَةً وَأَجْرًا عَطِيمًا ٢

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى آمَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْصَلَّ صَلَّا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ رَوْيَهَكَ وَأَتَّقِى أَللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُندِيهِ وَتَحَثَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَحْشَلُهُ فَلَمَّا قَصَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَظَرًا زَوَّجْنَكُمَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِيينَ حَرَجٌ فِيَ أزوج أذعيتآبهم إذاقصوا منهن وطرا وكار أمراته مفعولا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مُسْتَةَ كُمُّوفِي ٱلَّذِينَ حَنَوْا مِن هَبَلُّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ١٠٠٥ ٱلَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَنتِ أُلَّهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا لَلَّهُ وَكَلَّ بالله حَسِيبًا ١٥ مَا كَانَ مُحَمِّدُ أَيَا أَحَدِمِن رِجَالِكُو وَلَكِن رَّسُولَ أَسَّهِ وَحَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٢ يَ أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُواْ أَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَصَيِّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ١ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتْبِكُنَّهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

يَّيْتُهُمْ يَوْمَ يَنْقُونَهُ رَسَلَمُ وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرَاكَ رِيمَا الْ يَنَأَيْهُ ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِ ذَا وَمُبَشِّرًا وَسَدِيرًا ١ وَوَدَاعِيًا إِلَى أَلْمَهِ بِإِذْ يُهِ ء وَسِرَاجَامُّ بِيرًا ۞ وَيَشِرُ ٱلْمُؤْمِينَ بِأَنَّ لَهُم يِّنَ ٱللَّهِ فَصْلَاكَيْمِيًّا ١٠ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أُدَىهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَالِهُ وَكَالِيَهُ وَكَالِيَهُ وَكَالِيَهُ وَكِيلًا يِّنَأَيُّهَا لَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهُا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحَاجَمِيلًا ﴿ يَنَأْيُكُ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَالُكَ أَزْوَزَجَكَ ٱلَّتِيءَ اتَّبْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَّكُتْ يَمِيدُكَ مِمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَلَنَاتِ عَمَّكَ وَبَاتِ عَمَّيْكَ وَبِّنَاتِ عَالِكَ وَبِمَاتِ خَلَيَكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَمُرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَمَتْ مَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا حَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِينِ ۖ قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضَمَا عَلَيْهِ رَفِي أَرْوَجِهِ مَرْوَمَامَلَكَ تَأْيُمَنُهُ مِرْلِكَ يَكُ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا ٥ \* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغُويَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن أَبْتَعَيْتَ مِنَنْ عَرَلْتَ مَلَاحُمَاحَ عَلَيْلَكُ ۚ دَلِكَ أَدْ فَيَ أَن يَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْوَنَ وَيَسْرْضَا يْنَ بِمَآءَانَيْنَ فُنَّ كُلُّهُنَّ وَآلَهُ يَعْسَرُ مَافِي قُلُوبِكُرُ وَكَانَ آللَهُ عَلِيمًا عَلِيمًا اللَّهِ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَآهُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَرْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَ تَيعِينُكُّ وَّكَالَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ زَقِيمًا ١٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ لِبُوتَ ٱلبِّي إِلَّا أَن يُؤْدَنَ لَكُرُ إِلَّى طَعَامٍ غَيْرَ نَطِرِينَ إِسَهُ وَلَكْكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْحُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثُ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَأَلَّهُ لَا يَسْتَحْيء مِنَ ٱلْحُقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَكَا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِحَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِتَ وَمَاكَانَ لَكَ عُمْراً نُؤْدُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِخُوا أَرْوَجَهُ مِنْ بَعْدِيهِ أَبِدُا إِنَّ ذَلِكُ مُركَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١ إِن تُبَدُواْ شَيْئًا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءَابَابِهِنَّ وَلَا أَبْنَابِهِنَّ وَلَا أَبْنَابِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِحْوَالِهِنَّ وَلَا أَنْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا يَسَابِهِنَّ وَلَامَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱنَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُنِ شَيْءِ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَتِهِ عَنَهُ وَمُلَتِ عَلَى اللَّهِ وَمُلَتِ عَلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ةَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا ١١٤] ۚ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مُ عَذَبًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِعَيْرِ مَ ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ آحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ٥ يَنَأَيْهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْبِيهِ هِنَّ دَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْ وَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَالَاللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَفِقُونَ وَالْدِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِيمَةِ لَنُغْرِيَكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُومَكَ فِيهَاۤ إِلَّاقَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَّ أَيْنَمَ ثُفِيغُوا أُحِدُواْ وَقُيْنَالُواْ تَقْتِيلًا ١٠ سُمِّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٥

يَسْعَانُكَ ٱلنَّاسُ عَيِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا يَصِيرًا ﴿ يَوْمَ تُفَلَّبُ وُجُوهُ مُهُمْ فِي ٱلْنَارِيَقُولُونَ يَنْيَنَّنَا أَطْعَا لَيْهَ وَأَطَعْنَ لُرَسُولًا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَّآٓ نَا فَأَصَانُونَا ٱلسَّبِيلَا ١٥ رَبَّاءَ اِتِهِ مَضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَبِ وَ لَعَنْهُ رَلَعْنَاكِيرًا ﴿ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ ءَادَوْأُمُوسَىٰ فَكَرَّأَهُ أَللَّهُ مِمَّاقَالُوا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَ ٢ يِّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ١٠ يُصْلِحْ لَكُوْ أَعْمَلَكُوْ وَيَغْفِرْ لَكُوْرَكُوْ وَكُوْرَكُو وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَارَفَوْزًا عَطِيمًا ١ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْنَ أَن يَخْمِلْمَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَ ٱلإنسَنَ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَ لَمُ يَقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا ١

### ٤

#### بنسب مألته الزَّحْمُ الرَّحِيبِ

ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ قِ ٱلْآحِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَيِيرُ ٤ يَعْلَوُمَا يَدِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يتحرُحُ مِنْهَا وَمَايِنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايِعَدُمُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِيمَا ٱلسَّعَةُ قُلْ بَالَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُ عُمْ عَنِامِ ٱلْعَيْبُ لَا يَعَرُّبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مَٰهِينِ ١٤ إِيَحْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتَّ أَوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كرية ١٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْفِي ءَايَنيَنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتْهِكَ لَهُ مْعَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيهٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِامْرَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيَيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهَ لَى نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَيِّنُكُرُ إِذَا مُرِقْتُ مَرُكُلُّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَنْقِ جَدِيدٍ ٥ الخرَّةُ شابي وَ حَشْرُونَ

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَلِدِمَّا أَمْ بِهِ عِجِنَّةٌ ثَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآجِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أَفَكُرْ يَرَوُّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا صَفَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ إِن شَاأَيْخَسِفُ بِهِ وُٱلأَرْضَ أَوْنُسْقِطَ عَلَيْهِ مُركِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَةً لِحَكِيْرِ عَبْدِ مُيبِ ۞ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُ، دَمِنَا فَصْلَا يَنِجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالظَّيْرَ وَالظَّيْرَ وَالنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنَّالُهُ الْحَدِيدَ ١ أَن أَعْمَل سَيْعَنْتِ وَقَدِرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ صَيْلِكًا إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَنَّ لَهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْبِ رَيِّةً وَسَيَزِغُ مِنْهُ مُعَنْ أَمْرِنَا لَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يقمأوذ لَهُ ومَايَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَنِيْلَ وَجِفَالِ كَأَلْحُوَابٍ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتُ أَعْمَلُواْءَ الْ دَاوُدَ شُكُرٌاْ وَقِلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ فَلَمَّا قَصَيْنَاعَلَتِهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْيَهِ عِ بِلَّادَ لَيَهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ أَنْفَلَمَا خَرَّ سَيَنَتِ ٱلَّحِنُّ أَن لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَيِثُواْ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلْمُهِيرِ ١

الخرء في و مشرون

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَيْهِمْ ءَايَةٌ حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن زِرْقِ رَبِّكُرُ وَالشَّكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَزَتُّ غَغُورٌ ١ فَأَعْرَصُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُسَيْلَ ٱلْعَرِجِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّيْهِمْ جَنَّتَيْنِ دَوَتَى أُكُلِخَمِطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ فَسِيل ٥٤ ذَلِكَ حَرَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ بَحَيْزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَنْ بَيْكَهُ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي نَرَكَ مَافِيهَا قُرُى ظَهِرَةً وَقَدَّرْدَ فِيهَا ٱلسَّيْرِ أَسِيرُواْ فِيهَالْيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ٥ فقالوا رباكيدبين أشفارنا وطلموا أمسهم فرفجعن هر أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَهُ مُكُلِّ مُمَزِّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِئتِ لِكُلِّ صَبَّدٍ شَكُورِ ١٥ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَلَّهُ، قَاتَ بَعُوهُ وَلَا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِينِ سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآلِيخِرَةِ مِمِّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَاكِّ وَرَ بُكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ فَي قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُومِين دُورِ أُمَّهِ لَا يَعْلِحُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُ مِنْ فِيهِمَامِ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِنْ مُعِيرٍ ٥

مَا وَرَهُ عَنْ مِنْ وَمِ مَشْرُونِ اللَّهِ مِنْ مُورِهُ مَنْ

وَلَاتَىعَهُ ٱلشَّعَامَةُ عِندَهُ وِإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِدَافَزِّعَ عَن قُنُوبِهِ مِن قَالُواْ مَا دَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرِ ١ السَّمَا وَالْأَرْضُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُ دًى أَوْفِ صَلَلِ مُبِينٍ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله لَّا تُسْتَابُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلِانْسَتَلُ عَمَّانَغَ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيِّنَنَارَبُّنَاثُمَّ يَفْمَحُ بَيْنَنَايِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ عَشُرَكَ مَّ كُلَّا بَلْهُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَافَةُ لِسَاسِ تشيرًا وَنَذِيرًا وَلَنْكِنَ أَكْتُ اللَّهُ لَكُوتُ اللَّهُ لَمُوتُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُوتُ وَيَتَقُولُونَ مَنَىٰ هَدَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُرْصَدِقِينَ ٥ قُلِ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَاتَسْتَغْخِرُونِ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَنْ ذَا ٱلْقُرْءَاذِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَيِّهِ مُرَجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّهِنَ ٱستُصْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلِآ أَسْتُكُمِّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المنفرة في في والعشرون

قَالَ ٱلَّذِينَ السَّتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضِّعِهُوٓا أَيْخَنُ صَدَدْ نَكُو عَن لَهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ أَلْكُنتُومَٰ حُرِمِينَ ﴿ وَقَلَ ٱلَّذِيتَ ٱستُضعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُالِّيل وَٱلنَّهَارِ إِذَّ تَأْمُرُونَنَآ أَن لَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادُا وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا لَمَذَابُّ وَجَعَلْنَاٱلْأَعْلَى فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْمَافِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٢ وَقَالُواْ خَنُ أَحْتُ أُمُولُا وَأَوْلَنَدًا وَمَا خَنُ بِمُعَدِّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَحَىٰ ثُرَّ ٱلتَّاسِ لَا يَغَامُونَ ﴿ وَمَا أَمْوَلُكُو وَلِآ أَوْلَنُدُكُمْ بِٱلِّي تُقَرِيْكُو عِندَنَازُلْفَنَ إِلَّامَنْ ءَامَنَ وَعَيمِلَ صَلِمَا فَأُولَنَإِكَ لَهُ وْجَزَّاءُ ٱلطِهِ قِيفِ بِمَاعَيِمِ أُوا وَهُمْرِ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُوتِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايْتِيَا مُعَاجِرِينَ أَوْلَنْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ ٢ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ وَ وَمَ أَنْفَقُتُ مِينَ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ١

المؤرّة شابى وَ عَشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُ رَجِيعَ ثُمَّ يَقُولُ اِلْمَلَنَيِكَةِ أَهَا وُلاَّ إِيَّاكُوكَا لُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ قَالُواْ سُنْحَمَكَ أَنتَ وَلِيُّمَا مِن دُونِهُمَّ مَلْكَ فُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِمَ مُؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَعْلِكُ بَعْصُكُرُ لِيَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَدَّابَ ٱلتَّارِ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا أَنْتَلَى عَلَيْهِ مِزَءَ ايَسُّا بَيِّكَتِ قَالُواْمَاهَذَاۤ إِلَّارَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدَّكُمْ عَنَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَاۤ وَكُوْ وَقَ لُواْ مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ مُعْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لِلْحَقَلَتَ جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّاسِحْرُمُّنِينٌ ١٠ وَمَآءَ اتَّيْنَهُ مِينَ كُتُب يَدْرُسُونِهَ ۚ وَمَآأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِ مُقَبِّلَكَ مِن نَدِيرٍ ۞وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّيهِ مْ وَمَابَلَعُواْ مِعْشَارَ مَآءَاتَيْسَهُمْ فَكَ ذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ مَكِيرِ ﴿ فَلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُوالِمَّهِ مَنْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَ حَيْرُواْ مَا إِصَاحِكُمُ مِن جِنَةٍ إِنْ هُوَ الْالَذِيرُ لِّكُو بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ إِنَّ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمُ مِن أَخْرِفَهُ وَلَكُمُ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهُ وَهُوَعَلَى كُلِّشَىءِ شَهِيدٌ ١ قُلُ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ

النظرة في و معشرون

قُلْ جَاءَ ٱلْحُقُّ وَمَا يُسْدِئُ ٱلْبُطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَلْ إِن صَلَقْتُ فَلِمَا يُعِيدُ ﴿ فَلْ الْمَنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ

# الملع والمرا ألم المراق المراق

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّكُدِ مَتْ رُسُلِّ مِن قِبْلِكُ وَإِلَى أَهَهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَتَأْيَهُا لَنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاسَهِ حَقٌّ فَلَا تَعْرُنَّكُو ٱلْحَبَوةُ ٱلدُّبَ وَلَا يَعُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْعَرُورُ ١٤ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِدُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ لِيَكُونُواْمِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُ مُعَدَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّدِحَتِ لَهُم مَّغْمِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ۞ أَفَهَن زُيِنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وَوَءَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ فَلَانَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ مُ حَسَرَتُ إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَأَلَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَخْيَيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْنِهَا كَذَٰلِكَ ٱلشُّورُ ٢٥ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَيِنَهِ ٱلْعِزَّةُ حَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّيلِحُ بِزَفِعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ لُسِّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُو أُوْلَتِكَ هُوَيَبُورُ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُظْمَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَجًا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَمِنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ مَا لِلَّا فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرٌ ٥

وَمَ يَسْمَوى ٱلْتَحْرَانِ هَلْدَاعَذَبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَانُهُ, وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيّاً وَتَسْتَحْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُو مِنْ فَصَّلِهِ، وَلَعَلَّكُ مِنْ مُكُرُونَ ١٤ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَ رَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَعَى ۚ دَلِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُ مِلْهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِن تَدْعُوهُ زِلَايَسْمَعُواْ دُعَآءَ كُورُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِزِكِكُ أُولَا يُنَتِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١٠ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ أَسُمُ ٱلفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ١ إِن يَشَأَيُذُ هِبْ كُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنِيزِ ﴿ وَلَا تَرِرُ وَاذِرَةٌ وِذَرَ أَحْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَ قُرْيَيْ إِنَّمَا تُدِرُالِّدِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَمَن تَدَكُّ فَإِنَّمَا يَدَرُّكُ لِمَفْسِدُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

247

صد ماورب دارا

وَمَ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنَ وَلَا ٱلنُّورُ ا وَ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِمَن فِي ٱلْقُبُورِ ١٤ أَنتَ إِلَّانَدِيرُ ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ مَشِيرًا وَنَدِيرًا وَإِلِ مِنَ أُمَّةٍ إِلَّاحَكَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ نَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ جَاءَ ثَهُ مِّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِالرُّبُرِ وَبِالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴿ ثُمَّا أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكِيفَكَانَ نَكِيرِ أَلَا لَمْ تَرَأَنَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَاهِ عِنْمَرَتِ مُخْتَلِقًا أَلُو نُهَأُومِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ يِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَرُهُا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَنِيمِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَيُهُ وَكَذَلِكُّ إِنَّمَا يَحَمُّنَى أَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآؤُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُعَفُورٌ ١ إِنَّ لَيِنَ يَتْلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ رِسِرًا وَعَلَابِيَةً بَرْجُونَ يَجِنَرَةً لَن تَهُورَ ١ إِلُوقِيْهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِهُ عَإِنَّهُ مِغَفُورٌ شَكُورٌ ٥

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَبْ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَانَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ أَلَّهَ يِعِبَادِهِ وَلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُرَأُورَتْنَا ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِمَّا فَمِنْهُ مِّظَ إِلَيْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُ مِسَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَلُ ٱلْكَيِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ يهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوْآوَلِبَاسُهُ رَفِيهَا حَرِيرٌ ٢ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُينَهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُولٌ شَكُورُ ١٤ الَّذِي أَحَلَّنا دَارُ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ وَلا يَمَسُّنَا فيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَالْغُوبُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَعَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَ نَرَ لَا يُقْضَىٰعَلَيْهِ مِنْ فَيَهُ مُوثُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِينَ عَدَابِهَأَ كَذَالِكَ بَخَرِي كُلَّ كَفُورِ ١٥ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَنِلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا لَعْمَلُ أَوْلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَّا يَتَدَكَّرُ فِيهِ مَن نَذَكَّرُ وَجَاءَكُو ٱلنَّذِيرُ فَدُّوقُواْ فَمَالِيطَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ عَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِدَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

هُوَ ٱلَّذِي حَعَدَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمْ عِدَرَيْهِمْ إِلَّا مَفْتًا وَلَا يَرِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ١٠ قُلْ أَرْءَ يَتُمْرُشُرَكَاءَ كُو ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُوا مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُ مَشِرَكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ آمْ ، تَيْنَهُ مُرِكِنَبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيْسَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلطَّالِمُونِ بغَضُهُم بَعَضًا إِلَّاغُرُورًا ٢٠ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ لَصَوِمِنُ بَعَدِةً إِنَّهُ رُكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ حَهْدَ أَيْسَيهِ مِلْ إِنَّهُ مُرْ نَذِيرٌ لِّيَكُوبُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُيِّرُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّ زَادَهُمْ إِلَّا نُعُورًا إِنَّ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحَارُ ٱلسِّيئُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ لَتَ ٱلْأَوْلِينَۚ فَلَنَجِّدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَى تِجَدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا اللَّهُ وَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلهِ قِرَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُ مِقُوَّةً وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ هِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ رَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْيُوَاحِذُ أَلِنَهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآتِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِدَا مِن دَآتِةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِدَا حَدَةَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ آللَة كَانَ بِعِبَادِهِ مِنْ مِيرًا شَ

## سِنورَوْيسَنْ الْمُحْدِيدِ

## بِنْ مِلْمُوالرِّغْرِ الرِّعِ مِ

يسَ ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ٤ تَنزِيلَ ٱلْقَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١ اِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أُنذِرَءَ ابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَلِفِلُونَ ١٤ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱكْتَرِهِمْ مَهُ مْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّاجَعَلْنَافِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَعْنَلُا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمِمُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مِسَدًّا فَأَعْشَيْنَا هُرْفَهُ مِلَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَّةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَرْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَاشُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكَرَ وَخَيْنَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْعَيْبِ فَسَيْرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْنُ ثَنِّي ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُتُ مَافَدَّهُواْ وَءَاثَرَهُمْ مُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينِ ٥

وَأَضْرِبَ لَهُم مَّتَلَّا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٩ إِذَ أَرْسَلْمَا إِلَيْهِمُ أَشَيْنِ فَكَدَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِتَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْمَاۤ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّضَلُنَا وَمَا أَنْزَلَ ٱلزَّعْنَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنتُمْ إِلَّا تَكْدِبُونَ ٥ قَ لُواْ رَبُّنَا يَعُلَمُ إِنَّ إِلَيْكُ وَلَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْمَ ۚ إِلَّا ٱلْبَلَّعُ ٱلمُبِينُ ١ قَالُوٓ إِنَّا تَطَيِّرُمَا بِكُوْلَينِ لَرْتَنتَهُواْ لَنزَجْمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَاعَذَابُ أَلِيهٌ ١ قَالُواْطَا بِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيِن ذُكِيِّرْتُمْ مَلْ أَنتُمْ فَوْرُ مُنْسِرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِيمَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ اَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْنَلُكُمْ أَجْرًا وَهُ مِمُّهْ نَدُونَ ١٠٥ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّدِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَلَّيْهِ مُرْبِعِة عَالِهَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِصُرِ لَا تُغْن عَنِي شَفَاعَتُهُ مِ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ١٤ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِمُ مِن اللَّهِ إِنَّ ، امَنتُ بِرَيِّكُرُ فَأَسْمَعُونِ ٥ قِيلَٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَنَلَيْتَ قَرْمِي يَعْمَرُونَ ﴿ بِمَاعَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾  وَمَا أَرَالَا عَلَى قَوْمِهِ عِينَ بَعْدِهِ عِينَ جُندِقِ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٤ إِلَى كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَنِعِدَةً فَإِدَا هُرْ خَعِدُونَ اللهُ يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَايَأْتِيهِ مِين رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِمِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ١ الْزَيْرَوْأُكُمْ أَلْوَيْرُواْكُمْ أَهْلَكُمَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ ٱنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٤ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ا وَءَايَةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْمَةُ أَحْبَيْنَهَا وَأَخْرَجْمَا مِنْهَاحَبًا قَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۞وَجَعَلْنَافِيهَاجَنَّتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَب وَفَجَّرْنَافِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞لِيَأْكُلُواْمِ ثُمَرِهِ، وَمَاعَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١ وَءَايَةٌ لَهُ مُ ٱلَّذِلُ سَلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ وَإِذَاهُ مِمُظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْبَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَدَّكَأَلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبُغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَامِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٢

وَءَايَةٌ لَّهُ مُ أَنَّا حَمَلَا ذُرِيَّتُهُ مَ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَضَفَّنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ عِمَا يَزَكُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْعُرِقُهُ مَ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَدُونَ ١ إِلَّارَحْمَةً مِنَّا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ ١ وَإِلَّا وَمِنْ اللَّهُ وَإِدّ قِيلَ لَهُوُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُو وَمَاحَلْمَكُو لَعَلَّاكُ لَعَلَّاكُ لِلَّهُ وَيَرْجَعُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَنِ رَبِهِ رَ إِلَّا كَافُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٤ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُواْ مِمَارَزَقَكُوْ أَمَّهُ قَالَ ٱلَّهِنَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَهُ مَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىَّ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِينَ ٱلْأَخْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيَلْنَا مَنْ بَعَشَامِن مَرْقَدِنَّا هَدَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَالَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْنَا وَلَا يَجْزَوْنَ إِلَّامَا كَنْتُمْ تَعْمَلُوتَ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْحُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُوذَ ﴿ هُوْوَأَزُوَجُهُمْ فِي ظِلَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَكِورَ ﴿ لَهُ مِنْ عَلَا فَكُهُمْ فِيهَا فَكُهُمْ وَلَهُ مِمَايِدَعُونَ ﴿ سَلَامٌ قَوْلَا مِن زَبِ رَجِيمِ ﴿ وَأَمْتَارُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَأَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِّي وَادَمَ أَن لَاتَعَبُدُوا الشَّيْطِانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَلِ أَعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَ مِنكُمْ جِبلَاكَيْبِرَّ أَفَامَرَتَكُونُواْتَعَقِلُونَ ﴿ هَٰذِهِ عَجَهَ نَرُالَّتِي كُنتُ مْرَقُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُ مْ تَكُفْرُونَ ﴿ كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُوَهِ مِهِ مُرَقِّكُكِنِّنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْيَكْيِبُونَ۞وَلُوَيَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَكَ أَعْيُبِهِمْ فَأَسْتَبَعُواْ ٱلصِرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْسَنَاءُ لَسَخَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مُ مَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ٠ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِيسُهُ فِي ٱلْحَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَمَّنَهُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنَبْغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّينٌ الله المُعْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أؤلَرْ يَرَفِأُ أَنَّا حَلَقْنَا لَهُم مِمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَا فَهُوْلَهَا مَنِلِكُونَ ١ وَذَلَّتُهَا لَهُ رَفِّمَنْهَا رَكُوبُهُ مُ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴿ وَلَهُ مُوفِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَتَحَدُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَالَّهَةَ لَعَلَّهُ مُرِينِ صَرُوتَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُ وَلَهُ وَجُندُ مُّ حَضَرُونَ ١ فَالْا يَحَزُيكَ فَوَلَهُ مُ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَدَا لَإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَخَصِيهُمْ مَٰيِنٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَنَسِيَ خَلْقَهُ أَوْقَالَ مَن يُحَى ٱلْعِظَـ مَ وَهِيَ رَمِيمٌ ١ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْسَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِ حَلْقِ عَلِيمٌ الله ي جَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ نَارًا فَإِدَ ٱلْتُع مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضَ بقندرعَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ رَبَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلُقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِدَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُودُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَّهِ تُرْجَعُونَ ٢ سِنورَةِ الصَّافَاتِ الصَّافَاتِ

#### 

وَّلْصَّفَةِ صَفَّاكِ فَالرَّحِرَتِ زَجِّرًا ﴾ فَالرَّحِرَا اللهِ فَالتَّلِينَةِ ذِكْرًا ﴿ إِلَّا إِلَّهَكُولُونِهِدُّ أَرْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْهَمُ مَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١٤ إِنَّازَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنُ كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَدِ ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١٤ مُحُورًا وَلَهُ مُعَدَّابٌ وَاصِبُ ١٤ إِلَامَنْ خَطِفَ ٱلخَطَعَةَ وَأَنْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ إِن فَاسْتَفْتِهِمْ هُرُأَشَدُ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا حَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَا زِبِ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٤٤٤ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ١٤٥ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُمُ مِنْ اللَّهِ فَالمِنَّا وَكُمَّا تُرَابًا وَعِظَمَّا أَءِ لَا لَمَبْعُوثُونِ ١ إِنَّ وَمَا آلَا وَكُونَ الْأُولُونَ فَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخُرُونَ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِدَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيِّلْنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِينِ ﴾ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثْكَيْبُونَ ٩ \* آخشُرُواْ الَّذِينَ ظَامَواْ وَأَزْوَحَهُرُوْمَاكَانُواْيِعَنُدُونَ ﴿ مِنْ مُونِ ٱللَّهِ قَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَيِيرِ ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِلَّهُ مُ مَّسْنُولُونَ ﴾

جورب ۱۵ مَالَّكُولَاتَنَاصَرُونَ ١٤٤ أَلْهُو ٱلْيُؤْمَمُ مُسْتَسَامُونَ ١٥ وَأَقْتَلَ بَعْصُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَشَمَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُرُكُنُهُ مِّ ثَالُّوْ إِنَّا كُرُكُنُهُ مِّ ثَالُّوْ مَا أَنُّو مَنَاعَنِ ٱلْيَعِينِ ﴾ قَالُواْبَلِ لَمْرَتَكُونُواْمُؤْمِنِينَ۞وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُرُمِن سُلْطَنَّ بَلْكُنُتُ مِ فَوْمَا طَلْغِينَ ١ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِعُونَ ١ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّاكُنَّاغَوِينَ ٢ فَإِنَّهُ مُ يَوْمَدِدِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٥ إِذَّكَدَلِكَ مَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَكَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا لِلهَ إِلَّا أَمَّهُ يَسْتَكُيرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيَّنَا لَتَارِكُوٓاْ وَالْهَتِمَا لِشَاعِرِجَعْنُونِ ١٠٤ مَلْجَآءَ بِٱلْحُقِ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ يَكُمُ لَذَ يَقُواْ ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيهِ ۞ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّامَاكُ تُرْتَعْمَلُونَ العِبَادَ أُلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعْلُومٌ ﴾ فَوَكُهُ وَهُمِمُّكُونَ ١ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُتَقَبِلِينَ ا يُطَافُ عَلَيْهِ بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ فَيَبَصَاءَ لَذَّهِ لِلشَّنْرِينَ الله فِيهَاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنرَفُونَ ﴿ وَيَعْدَهُمْ قَنْصِرَتُ ٱلطّرْفِ عِينُ ﴾ كَأَنَّهُ نَ يَيْضُ مَّكُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مُعَلَى بَعْصِ يَشَمَاءَ لُونَ ١ قَالَ قَالِكُمْ إِنْ كَاتَ لِي قَرِينٌ ١ الجزة فالفاؤ تعشرون الما

يَقُولُ أَءِ نَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَايَا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلَ أَسُّم مُظَلِعُونَ ﴿ فَأَظَلَمَ فَرَءَ اهُ فِي سَوَآءِ ٱلجَيِيرِ ١ قَالَ نَاسَهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْلَا يَعْمَهُ رَبِّ لَكُتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا عَنُ بِمَيْتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَنَنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَعَنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِهَ ذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْوِمِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ يَخَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ مُرُءُ وَسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُ مُرَلَّا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَيُرَدُّ لَهُ مَ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِن حَمِيمِ ١٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١٠ إِنَّهُ مْ أَلْفَوْاْءَ ابَاءَهُمْ صَالِّينَ ﴿ فَهُمْ عَلَى مَا تَرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴾ وَلَقَدُضَلَ قَبْلَهُ مُأَكُّ أَلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَافِيهِم مُنذِرِينَ ١ وَأَنظُرْكَيْفَكَاتَ عَيْقَبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَنْنَانُوحٌ فَلَيْعْمَ ٱلْمُحِيبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ ٢

وَجَعَلْنَادُرْيَتَهُ مِهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ السَّدَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفَ ٱلْآحَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرَهِيمَ ١ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ لِأَسِهِ وَقَوْمِهِ عَمَادَا تَعْبُدُونَ ١٤ أَيْفَكَاءَ الِهَةُ دُولَ أَسَّهِ تُرِيدُونَ الله فَاطَنْكُم بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ١٥ هَمَظُرَ نَظْرَةً فِ ٱلنَّجُوهِ ١ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١٠ هَنَوَلُواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ٥ فَرَاعَ إِلَى الْهَيَاهِمْ فَقَالَ أَلَاتَا كُلُونَ ٢ مَالَكُولَا تَطِعُونَ ١ عَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلْيَمِينِ۞ فَأَفْنُلُوٓاْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ۞ قَالَ أَتَغَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞وَٱللَّهُ خَلَقَكُرُ وَمَاتَعُمَلُونَ۞قَالُواۤٱبْوُالَهُ,بُنْيَكُنَا فَٱلْقُوهُ فِي ٱلْحَجِيمِ ١ وَأَرَادُواْ مِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْمَهُ وُٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي دَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٤٠٤ هَبْ لِينَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَبَشَّرْنَهُ بِعُلَمٍ حَلِيهِ ٥ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَنبُيَّ إِيّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيٓ أَذْبَحُكَ فَٱنطُرْمَاذَاتَرَيْ ۚ قَلَ يَنَأْبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصِّيرِينَ ٢

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَنَإِنْزَهِ مِرُ ١ قَدْصَدَّ قَتَ ٱلرُّءْيَأَ إِنَّاكَدَلِكَ بَخْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَنَدَ لَهُوَ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ٥ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيرِ ٥ وَتَرَكَّلَ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٤ سَلَنَمُ عَلَىٰ إِبْرَهِمِ مَ ١٤ كَذَ اللَّهُ نَجْمَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَشِّرْنَهُ بِإِسْحَقَ بَبِيَّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَيَنَرِّكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن دُرِيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَبِينٌ ﴿ وَلَفَدْ مَنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَرُونَ ١٥ وَيَجْنَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ ١٥ وَنَصَرْنَاهُ مُوفَكَانُواْهُ مُٱلْعَلِينَ ١٥ وَءَاتَيْهُمَا الكيتب المستيين أوهدينهما الصرط المستفير ﴿ وَرَكَ نَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَى مُوسَىٰ وَهَـرُونَ ١٤ أَنَاكَ خَلْكَ نَجْرَى ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَلَ لِقَوْمِهِ مَا أَلَا تَتَغُونَ ﴿ أَنَدْعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبَّ ءَابَابِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ إِلَّاعِبَادَ أُسَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠ اللَّهِ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ١٠ إِنَّا كَذَٰلِكَ بَخِرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَخْمِعِينَ ٩ لَاعَجُوزَا فِي ٱلْفَايِرِينَ ﴿ ثُمَّةُ وَمَّرْيَا ٱلْآحَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِالَّيْلُ أَفَلَا تَعَقِبُونَ ﴿ وَإِلَّا لَيْلُ أَفَلَا تَعَقِبُونَ ﴿ وَإِلَّا يُونِسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبِّنَ إِلَّى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ فَسَاهَمَوْفَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَالْتَقَمَهُ ٱلْحُونُ وَهُوَمُلِيمٌ ٤ فَلُوْلِآ أَنَّهُ رُكَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ١ الْمُسَيِّحِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِلَّى يَوْمِ يْبَعَثُونَ ١٠ \* فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٠ وَأَنْبَتْنَا عَيْنِهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْمَهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَرِبِدُونَ۞فَامَنُواْفَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ۞فَامْنُواْفَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ۞فَامْنَقْتِهِمْ ٱلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْمَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَٰكَا وَهُمْ شَنْهِدُونَ ١ أَلاّ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَ ذِبُونَ ﴿ أَصْطَاعَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾

الجزة فالثاؤ اعشرون المحافية

مَالَكُوْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ أَلَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ أَمْلِكُو سُلْطَنُّ مُبِينٌ ﴿ فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمُ إِن كُنْتُوصَندِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ، وَيَبْنَ ٱلْحُتَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْعَلِمَتِ لَلِمُنَةُ إِنَّهُ وَلَمُحْصَرُونَ ١ يَصِفُونَ ﴿ لَاعِمَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيْتِينَ ١٤ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ لَلْحَجِيرِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ رِمَقَامٌ مُعَلُومٌ ١٥ وَإِنَّالَنَحْنُ الصَّافُونَ ١٥ وَإِنَّالَنَحْ ٱلْمُسَيِّحُونَ ٩ وَإِن كَانُواْلَيْقُولُونَ ١ لَوَاْنَ عِندَنَادِكُرُ امِن ٱلْأَوْلِينَ الْكُنَّا عِبَادَ أُسَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ فَكَفَرُ وَأُبِيِّ عَلَمُونَ ﴿ وَلَهِ مُنْسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَامَتُمَا لِعِبَادِمَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنصُورُونَ ١ وَإِنَّ جُدَنَالَهُمُ لَغَلِبُونَ ﴿ مَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى عِينِ ١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ ﴿ أَفِيعَدَ إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِذَا مَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ لَمُندَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُ رِحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَنْصِرَ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ ٩ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ بِشَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ڛؙۅڒۊؙۻٙ

### 

صَّ وَ لَقُرْءَ انِ دِي ٱلذِّكْرِ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِرَةِ وَثِيقَافِ ﴾ كَرْ أَهْلَكُ مِن قَبِلِهِ مِين قَرْدِ فَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجُبُواْ أَنْجَاءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنْهُ مُّوَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَٰذَاسَنِحِرُكَذَابُ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّ أَإِنَّ هَذَا لَتَنَى مُعُجَابٌ ﴿ وَٱنطَاقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ۚ الِهَتِكُمُ ۚ إِنَّ هَذَا لَتَنَىٰٓ ۗ يُنَرَدُۗ مَ سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَدَآ إِلَّا آخِيلُقُ ﴿ أَهْ نَزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنُ بَيْنِيَا أَبَلَهُمْ فِي شَنِيِّ مِن دِكْرِيَّ بَل لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابٍ اللهُ أَمْ عِدَهُ وَخَرَا مِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ أَمْ لَهُ مِثْلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَابَيْهُمُ مَّأَ فَلْيَرْيَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ٢٠ جُندٌ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ ١٤ كَذَّبَتْ قَبَلَهُ مْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَقِرْعَوْدُ دُو ٱلْأَوْتَادِ ٢٥ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَضحَبُ لَتَتَكَةً أُوْلَتِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ إِلَّا كَدَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَايِنَظُرُهَ ۚ وَلَا يَنظُرُهُ وَلَا إِلَّاصَيْحَةً وَبِحِدَةً مَّالَهَا مِ فَوَاقِ ٥ وَقَالُواْرَبِّنَا عَجِل لَنَاقِظَمَا قَبَلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥

جَزَّةً غَالَثُوْ تَعَشَّرُونَ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَأَصَّرَ

أَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَأَدَّكُوعَتِدَنَادَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدَ إِلَيْهُ وَأَلْبُ عَيْانًا سَخَّزْنَا ٱلْجِلْبَالَمَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّايْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَابُ ١ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ لَلْحُكُمَةَ وَفَصْلَ ٱلْحِطَابِ ٢٠٠٥ وَهَلْ أَمَنْكَ مَنُواْ ٱلْحَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ۞إِذْ دَحَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصَّمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَابِ الْحَقِ وَلَا تُشْطِطْ وَّهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ رِيَتُـعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَغِهَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْهِلِنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْحِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْظُكُمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَىٰ يَعَاجِمُ عَلَا كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَغَصُهُمْ عَلَى بَغَضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَسِلٌ مَّ هُوْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢ ﴿ فَغَفَرُ بَالَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْرَ مَعَابٍ يَدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُرُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُّونَ عَى سَبِيلِ أَللَّهِ لَهُ مُعَدَابٌ شَدِيدٌ يِمَانسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢

وَمَاخَفَفَ اللَّهَ عَلَهُ وَالْأَرْضَ وَمَائِينَهُ مَائِطِكُ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ يَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا الصِّيحَتِكَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٤ كِتَبُ أَنزَلْتَهُ إِلَيْكَ مُبَوَكُ لِيَذَبَرُوٓا عَايِمِهِ وَلِيمَذَكُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٥ وَوَهَبْمَالِدَاوُردَسُلَيْمَنَ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ٩ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْثِيِّ ٱلصَّافِئَتُ ٱلْجِيَّادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّ أَحْمَتُ حُبَّ لَكْيَرْعَن ذِكْرِرَتِي حَتَّى تُوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَّى ۖ فَطَفِقَ مَسْحَاٰبِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ١٤ وَلَقَدْ فَتَنَاسُ لَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَاعَلَى كُرْسِيتِهِ عِسَدَاثُرُ أَنَابَ۞قَالَ رَبِّ أَعْفِرْ لِي وَهَبّ لِي مُلْكًا لَا يَسُغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١ فَسَخَّرْمَالَهُ ٱلرِّيحَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ، رُخَآةٌ حَيْثُأُصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلِّ بَتَآءِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَ وَٰنَافَامُنُ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ لِثَى وَإِنَّ لَهُ مِعِندَمَالُولُقِ وَحُسْنَ مَعَابِ ١ وَأَدْكُوْ عَبْدَنَا أَيُوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَنُّ يِنْصْبِ وَعَذَابِ ١٤ أَرْكُضْ بِرِجْهِ إِنَّ هَذَامُغْتَسَلَّ بَارِدٌ وَشَرَّبُ ١ العِزْهُ خَالَىٰ وَالعَشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْحَرْ

وَوَهَبْنَالُهُ رَهْلَهُ رُومِنْلَهُ مِمْعَهُ مُرَحْمَةً مِنَا وَدِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْتًا عَاضَرِبِ يِهِ ء وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرَأْ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ مَ أَوَّابُ ﴿ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَاۤ إِبْزَهِيمِ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أُولِي ٱلْآَيْدِي وَٱلْآَبْصَرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمِ بِحَالِصَةِ ذِحْرَى ٱلدَّرِ ١ وَإِنَّهُ وْعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٤ هَدَاذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ۞جَنَّنتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوبُ۞مُتَّكِينَ فِهَ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ وَكُثِيرَ مُ وَشَرَابِ ١٠٥٥ وَعِندَ هُمْ فَعِيرَتُ ٱلطَرْفِ أَثْرَابُ ١٩ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ١٥ وَ هَذَا لَرِزْقُنَامَالَهُ مِن نَفَادِ ﴿ هَنَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَشَرَّمَتَ بِ ﴿ جَهَنَّ رَبِصَلُونَهَا فَيِشَ ٱلْمِهَادُ ١٤ هَذَا فَنْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ١ وَءَاخَرُمِن شَكِيهِ أَزْوَجُ ١ هَدَا فَوَجُ مُقْتَحِمُّمَعَكُمْ لَامْرْحَبَّالِهِ فَإِلْهُمُ صَالُواْ الْتَارِقُ قَالُواْ سُ أَتُعَرِّلَا مَرْحَبَا بِكُو أَسَعُ وَدَ مَسُعُوهُ لَنَا فَي مِسَ الْقَدَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَامَ قَدَّمَ لَنَاهَ نَاهَ نَاهَ وَزِدْهُ عَذَابَ اصِعْفَا فِي النَّارِ ٥

لحزة الخالفة معشرر المحارة أحر

وْقَالُواْمَالَا لَاتْزَى رِحَالَاكُنَّا مَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَادِ ٢٠ تَحَدْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاعَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَرُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقِّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِ۞قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيِّهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَرُ ۞ قُلْهُوَنَبُوُّا عَطِيرُ ١ أَنْتُرَعَنَّهُ مُعْرِضُونَ ١ مَاكَانَ لِيَمِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِدْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِن يُوجَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَالَذِيرٌ مُهُونَ ١ إِلَا أَنَّمَا أَنَالَذِيرٌ مُهُونَ ١ إِلَا أَنَّمَا أَنَالَذِيرٌ مُهُونَ ١ رَبُّكَ اِلْمَنَيِكَةِ إِنِي خَيِقٌ بَشَرًا مِن طِيرٍ ۞ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَيَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَخْمَعُونَ ١ إِلَّا إِللِّيسَ أَسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١ يَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَوْكُتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هُ حَلَقَتَنِي مِن تَارِ وَحَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴿ قَلَ فَأَخْرُحْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْبَيَ إِلَىٰ يَوْمِ لَدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنطِ رَبِّي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ وَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظريت ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٤ قَالَ فَيْعِزَيِّكَ لَأُغُوِيَنَّهُ مُ أَحْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُحْلَصِينَ ﴾

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقِّ أَقُولُ ١ اللَّهُ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّم مِلكَ وَمِمَّر بَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَأَلَمَ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَّكَيِّفِينَ ٩٤٥ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ سَاَّهُۥ بَعْدَحِينٍ ١ سُورَةُ الرَّمِرُ الْمُرَدِّ الْمُرَدِّ الْمُرَدِّ الْمُرْدِينِ ألقه الزمفر الرجي

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ۚ إِنَّ ٱلْزَلْدَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصَالَهُ ٱلدِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ يِتَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيَّا مَ مَا مَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْعَىْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُ مِ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُوتُ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَدِبُ كَمَارٌ ﴿ لَوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدَا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَحْنُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ أَهُوَ أَلَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ا خَنَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ يُحَوِّرُ ٱلَّيْلَعَلَى ٱلتَهَادِ وَيُكُورُ ٱلنَهَارَعَلَى ٱلَّيَٰ إِلَّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَعَرُّ كُلُّ يَجُرِي لِأَجَلِ مُسَمِّيٌّ أَلَاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ ١

عرة الخالفة معشرور

خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَرَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْرَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَنِمِ ثَمَنِيَةً أَزْوَجُ يَحَلُقُ كُوفِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُو حَلْقَا مِنْ بَعْدِ حَنْقِ فِي طُلْمَتِ ثَلَثِ ذَٰلِكُمُ أَلَمَهُ رَبُّكُولَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞إِن تَكَفُّرُوا فَإِنَّ أَلَّهَ غَيِيٌّ عَكُرْ وَلَا يَرْصَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفرَ وَإِل تَشْكُرُو يُرْصَهُ لَكُرُّ وَلَاتَرِرُ وَاذِرَةٌ وِرْرَأَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُرُ فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَغَمَّلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ صُرَّدِ عَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُوَّاذَا خَوَلَهُ رِيعْمَةً مِنْهُ نَبِي مَاكَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ بِنَهِ أَنْدَادَ الْيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عِنْ فَتَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَضْعَبُ ٱلنَّادِ المَّنْ هُوَقَيْتُ ءَانَآةَ ٱلْيَولِسَاجِدَا وَقَابِمَا يَحَدُرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِةُ ، قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايِعَهُ مُولَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ فِي قُلْ يَعِبَ ادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوُارَ يَكُو لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْكَ حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِلَّمَا يُوكِفَّ الصَّايِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ٥ جُزُهُ غَاكَةُ تَعَشَّرُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهِ وَأَنَّا مُرْمَدُ

قُلْ إِنَى أَمِرَتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأَمِرَتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ قُلْ إِنَّ أَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهُ قُلُ اللَّهَ عَبُدُ مُعْلِصًا لَّهُ، دِيني كَ قَاعَبُدُ وأَمَا شِنْتُ وَصِ دُونِهُ \* قُلْ إِنَّ ٱلْحَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ لُقِيكُمْ أَو أَلَادَاكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِ مَ ظُمَلٌ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْيَتِهِ مُطْلَلٌ ذَلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ ، عِبَادَهُ ، يَنِعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ٢ وَ لَذِينَ آجْتَنَبُواْ ٱلطَّعُونَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَلِلَ ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَيُ فَبَشِيرْعِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِكَ لَذِينَ هَدَائِهُمُ أَللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ فِي أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلَّهَ رِ ١ لَكِنَ الَّذِينَ أَنَّفَوْ أَرَبَّهُ وَلَهُ مُرْغُرُفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ مُخْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَلَّا أَلْا تَعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَلَّا أَلْا تَعْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَلَّا أَلْا تَعْلِفُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ فَسَلَّكُهُ ويَنَابِعِ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّ يُحْرِجُ بِهِ ، زَرْعَا تُحْتَلِفًا أَلُونُهُ ، ثُمَّ يَهِ يَجُ فَتَرَنَّهُ مُضْفَرًّا ثُرَّ يَجْعَلُهُ, حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٥

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِالْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ وُرِين رَّبُّهُ وَقُولُكُ لِلْقَسِيَةِ قُلُونُهُ مِن ذِكْرٍ أُسَّةً أَوْلَتَهِكَ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ٣ ٱللَّهُ مَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبَامُنَّكَ بِهَا مَّنَانِي تَقَشَّعِزُمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ رَثُعٌ تَابِرِ بُجُلُودُهُمْ وَقُلُولُهُمْ إِلَىٰ ذِكِرُاللَّهِ ۚ دَالِكَ هُدَى أُللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَثَ ءُوْمَن يُضِيلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ رمِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ عَسُوَّةَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّامِينَ ذُوقُواْمَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ ۞كَذَّبَ لَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنهُمُ ٱلْعَدَابُ مِن حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٠٤ فَأَذَا قَهُمُ أَللَهُ ٱلْخِرْيَ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآجِرَةِ أَحَــِّكِرُ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلسَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِى كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَيًّا غَيْرَ دِيعِوج لِّعَنَّهُ مْ يَتَّقُونَ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكَا زَّجُكَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِمتُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِهِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ يِلَهُ مِلْ أَكْثَرُ مُرَلَا يَعَامُونَ ١٤ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُرُ يَوْمَ ٱلْقِيَلَةِ عِندَرَيْكُمْ مَّخْتَصِمُونَ ١

الجزءُ لر مغ و بمشرُون من المجان الله المورَةُ مرَّمت إ

\* فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَا نَرَمَتُوكَ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْرُلْمَيْكَ هُمُٱلْمُتَّعُونَ ٥ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَتِهِ مُزَلِكَ جَرَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَالِمَهُ عَنْهُ مِ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَيمِلُواْ وَيَخْزِيَهُ مِ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغَمَلُونَ ﴿ الْيُسَالَمَهُ بِكَافِ عَبْدَهُ أَرْوَيُحُوفُونَكَ بِٱلْدِينَ مِن دُونِيةً ، وَمَن يُصْدِل اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ١٥ وَمَن يَهْدِ أُلِدَّهُ فَكَالُهُ مِن مُّضِلِّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱليِّقَامِ ﴿ وَلَين سَأَلْتُهُ مِمَّنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يْتُمِمَّاتَ دْعُونَ مِن دُورِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَهُ لَّ حَسْمِ هَا لُهُ رَّحَكُ شِهَتُ ضُرِهِ وَأُو أَرَادَ فِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَ نُ رَحْمَدِهُ وَ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّدُونَ ١ فُلْ يَقَوْمِ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ٥ مَن يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُخْرِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعَيِدُ ٥

المرة لرسغ والمفارد المساورة المرامة

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فينفيه ومخنضل فإنتمايض لعكيها وماأت عليهم بِوَكِيلِ ١٩ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَجِينَ مَوْيَهَا وَٱلَّتِي لَرْتَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُعْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَيْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ فِي دَلِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَحَدُونَ إِن اللَّهِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُوْلُوْكَ الْوُأَلَا يَمْلِكُونَ شَيْنَاوَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل يِلْهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّةً إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُصِكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتِ قُمُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا أَلْآخِرَةً وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُوبِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنِيثُمُ وِنَ ١ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَ الوَّافِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِلْأَفْتَدَوْاْ بِهِ مِن سُوِّ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ وَبَدَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مَالَوْيَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١ الجزء لرمغ و بمشرون المستحد المراة المراة المراة المراة

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ نُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْرِءُونَ ١ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرُّدَعَامَا ثُمَّ إِدَا خَوَلْكُ يْعْمَةَ مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَيْعِلْمُ بَلْ هِيَ فِتْمَةٌ وَلَاكِنَ أَحْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْقَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فِي فَأَصَابَهُ مُ سَيِّنَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنَوُلَاءِ سَيُصِيبُهُ رُسَيِّاتُ مَاكْسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُوَلَّرْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱلدَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ٩٠ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْسَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَكُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَأَبِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَكُو ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصَرُّونَ ١ وَالَّبِعُوا أَخْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُو إِلَى الْمُعْدِ مِن زَيِحُه مِن قَسْلِ أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْنَةً وَأَسُّمْ لَاتَشْعُرُونَ ١٠ أَن تَقُولَ بَفْسٌ يَحَسْرَنَّي عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ٢

المراء لرست فراهشروت المستورة المرتبع

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَحُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ بَلَى قَدْجَآهَ ثَكَ ءَايَنِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ لِهُ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَا لَمَ مَثُوكَ لِلْمُتَكِّيرِينَ اللهُ وَيُنتَجِي أَلِمَهُ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَايَمَشُهُو لَشُوَّهُ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٥ أَسَّهُ خَلِقُكُ إِنَّ هَا مُعَلِّكُ إِنَّ هُوَعَلَىكُلِّ شَىْءِوَكِيلٌ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَ لَأَرْضُ وَلَذِينَ كَفَرُواْ بِنَايِنَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِت ﴿ قُلْ أَفْعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُولِيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِن أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَا مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ الْحَاسِرِينَ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله أَلَّهَ فَأَعَبُدُ وَكُن مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ رِبُوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّتُ مِينِيدِهِ مُسْبَحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

الجزء لرمغ وبالمشزون المحافظ الموزة مرمتير

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّامَّن شَاءَ ٱللَّهُ ثُرَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِأْيَةَ بِٱلنَّيْتِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ وُوْفِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَا يَفْعَالُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَـ مَّرَزُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَ فُيْحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُ مُحَرِّنَتُهَا أَلَمْ يَا يُتِكُمْ رُسُلٌ مِسْكُمْ يَتْلُودَ عَلَيْكُمْ ، ايَنتِ زَبْكُمْ وَيُسْذِرُونَكُمْ لِلْفَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَّ قَالُواْبَلَىٰ وَلَيُكِنْ حَقَّتَ كَلِمَـ لُهُ ٱلْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ الله قيل دُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَ مَرْ حَيْدِينَ فِيهَا فَي نُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِينَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبِّهُمْ إِلَى ٱلْجَتَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُ وِهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُ مُخَزَنَتُهُا سَلَامُ عَلَيْكُ عِلْمَتْ مِ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُيلَةِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, وَأَوْرَشَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ١

المُوِّمُ الرَّايِعُ وَالْمِشْرُودَ اللَّهِ مُعَالِرًا مِعْ وَالْمِشْرُودَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ

وَتَرَى ٱلْمَلَنِ حَمَّةَ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ خُرُو قُصِي بَيْمَهُم بِٱلْمُقَ وَقِيلَ ٱلْمَعْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ٢

ڛؙۅۯٷؙؠػٳڣڔۥ

حمّ الله الكِتنب مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عَافِرَ الذَّنْبِ وَقَابِلِ لَتَوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَعْرُزُكَ تَقَلُّبُهُ مْ فِي الْبِلَدِ ١ حَذَّبَتْ قَنْلَهُ مْ قَوْمُ نُوجٍ وَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ١ وَكُذَاكِ حَقَّتْ كَانَ عِقَابِ ١ وَكُذَاكِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّدِينَ ءَامَنُوَّأُ رَبِّنَاوَسِعْتَ حَكُلَّ شَيْءِ رَّخْمَةً وَعِلْمَافَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّمَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ٥

الجزء لر مغ و بعشرون المحروبية

رَبُّ وَأَدْخِلْهُ وْجَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِنَّهُ مْ وَمَلِ صَلَّحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَرْوَجِهِمْ وَدُرِيَّئِيِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيْعَاتِ يَوْمَهِ بِوفَقَدْ رَجِمْتَهُۥ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ مِن مَقْيَ كُرُ أَنفُسَكُرُ إِذْتُدْعَوْتَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ ۞ قَالُواْرَبَّا أَمَّتَنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَابِدُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجَ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَ دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ، تُوْمِمُوا فَالْحُكُمُ يُمَّا ٱلْعَلِىٰ ٱلْكَبِيرِ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُرُمِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَدَحَكُرُ إِلَّا مَن يُنِبُ ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْحَكِرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَبُوْمَ ٱلتَّلَاقِ ٤ يَوْمَهُم بَرِزُوبَّ لَا يَخْفَى عَلَى أُسَّهِ مِنْهُ عُرْضَى أُلِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَرِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ٥

سلونا لرست والمشرود المستحد المورة عاجر

ٱلْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَاطُلُمُ ٱلْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِفَ فِي إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَمَاحِرِكَطِمِينَ مَالِلطَّامِينَ مِنْ حَمِيحِ وَلَاشَفِيعِ يُطَعُ ١ يَعَدَرُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْصِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لَا يَقَضُونَ بِشَىءُ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَالُواْهُمْ أَشَدَمِنْهُ مْقُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُ وُاللَّهُ بِدُنُوبِهِ مِرْوَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانَت تَأْيِيهِ مْرُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ مُينِينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَهَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَذَّابُ ١٠ فَكَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِينَ عِيدِنَاقَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. وَٱسْتَحْيُواْ يسَآءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١

الجزء لر مغ و بمشرون المسلم المراء المسلم المعاور أعام

وَقَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبِّهُۥ إِنِّي أَحَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أُوْأَن يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّي مُتَكِّيرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ۞وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِنٌ مِن ءَالِ فِرْعَوْت يَكْتُمُ إِيمَنَهُ الْتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَفِت اللَّهُ وَقَدّ جَآءَ كُم بِٱلْبَيِنَتِ مِن زَيِكُمْ وَإِن يَكُ كَا حَاذِ بَالْعَكَيْهِ كَدِبُهُ أَ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كُذَّابٌ ١٠٠ يَنْقُومِ لَكُمُ ٱلْمُنْكُ ٱلْيَوْمَ طَنِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إن جَاءَنَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُو إِلَّامَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ٢ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجِ وَعَادِ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ٥ وَيَعَقُوهِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ١٠ يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ أَشَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ٢

المؤرة لرسغ والمفتروت المستحدث المورة عاجم

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِى قَبْلُ بِٱلْبَيْنَةِ فَمَارِلْتُمْ فِي شَكِي مِمَاجَاءَ كُم بِيِّءِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ مَعْدِهِهِ رَسُولًا حَكَذَاكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفً مُّرْدَبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يُجَادِلُونَ فِي عَالِنتِ ٱللَّهِ بِغَايْرِ سُلْطَنِ أَشَهُ مُرِّكَ بُرَمَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْأَكَذَ لِكَ يَطْمَعُ أُلِمَهُ عَلَى كُلِ قُلْبٍ مُتَكَيِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُنُ أَبِي لِي صَرْحًا لَعَلَى أَبُلُغُ ٱلْأَسْجَنبَ ٢٠٠٠ أَسْجَنبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَنْدِبًّا وَكَذَٰ لِكَ نُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ ۚ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاكِيْدُفِرْعَوْتَ إِلَّافِي تَبَابٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِي عَامَنَ يَـقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَـادِ ﴿ يَكُومِ إِنَّمَاهَـذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَنَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَادِ ٥ مَنْ عَمِلَ سَيِنَةً فَلَا يُجْرَى إِلَّامِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن دَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْرِجِسَابٍ ٥

الجزء لرمغ والمشزون المستحق منورة عاد

\* وَيَنقَوْمِ مَالِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْتَحَوْدِ وَتَدْعُونَيْ إِلَى ٱلنَّارِ اللهُ تَدْعُونِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ مِ عِلْمٌ وَأَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلْغَفِّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْرَأَصْحَبُ ٱلنَّارِ ا فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكَ مُ وَأَفَوْضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّنَانِ مَا مَكُرُواْ وَحَافَ بِعَالِ فِيزِعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَدَابِ اللَّهَ النَّارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَيشَيًّا وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلْسَاعَةُ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَتَقُولُ ٱلصُّعَفَاؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّاكُمُّ تَبَعَ فَهَلَ أَتُم مُغْنُونَ عَنَانِصِيبًا مِنَ ٱلتَّارِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَّا فَصِيبًا مِنَ ٱلتَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَرَبَةِ جَهَمَّةً آدْعُواْرَبَّكُ مِّ يُخَفِّفْ عَنَايَوْمَامِنَ ٱلْعَذَابِ ﴿

المؤرة لرسخ والمفترون المساورة عاج

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْيَدِكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيْنَاتِ ۚ قَالُواْ بَالْ قَالُواْفَ دَعُوّاً وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَا ٥ إِنَّالْتَكُمُّرُرُسُلَنَاوَالَّذِينَ ءَامَنُواْفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْدِرَتُهُ مَّ وَلَهُ مُ ٱللَّقِينَةُ وَلَهُ مُسُوَّءُ ٱلدَّادِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَئِ وَأَوْرَشَابَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِتَبَ ١٩٥٥ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِ ٱلْأَلْبَ ١٤ فَأَصْيِرُ إِنَّ وَعْدَ لَهُ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ إِذَائِكَ وَسَيِّعْ يُحَمِّدِ رَيِكَ بِٱلْعَيْتِي وَٱلْإِبْكَ رِقَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي عَايَنتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرٌ مَّا هُم سِلِغِيهُ وَأَسْتَعِذْ بِأُللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ١ لَحَاقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَّرُمِنْ خَنِقِ ٱلنَّاسِ وَلَحْكِرَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَ يَسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَسِمُو ٱلصَّيْلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى } قَلِيلًا مَّاتَذَكَ رُونَ ٥

الجزء لر مغ و بمشرون المسلم المالية المساورة على المورة على الم

إِنَّ لَتَاعَةَ لَايَيَّةً لَارَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُنَّ ٱلتَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْمَتَكُمُ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَـنَّرَ دَاخِرِينَ ١٤ أَلَهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّذِي كُوا فِيهِ وَكُنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَصْلِ عَلَى ٱلَّهِ سِوَلَكِنَّ أَحْتُرُ ٱلتَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ١٠ وَإِحْدُ اللَّهُ رَبُّكُمْ حَيِقُ كُلِشَىءِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ قُ كَذَابِكَ يُوْمَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَخِحَدُونَ ٢ أللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَازَا وَٱللَّهَ مَا مَا يَتَ وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَرَفَكُم فِي ٱلطَّيَبَاتِ دَلِكُمُ ٱللَّهُ رَيُّكُمُّ فَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَٱلْحَيُّ لِآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُحْيِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ٱلْحَمْدُ بِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ فُلْ إِنِّي تُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَقَاجَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ ٢ المؤرة لرسخ والمشروت المستحرف المورة عاد

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَّةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُرَّ يُخْرِحُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبَلُّغُوٓ أَشُدَّ كُمْ تُثَرِّلِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُمْ مِّن يُتَوَفِّينِ قَبْلٌ وَإِنتَبْلُغُوۤ أَجَلَامُسَمِّي وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحْيِءُ وَيُعِيثُ فَإِذَا قَصَىٓ أَمْرًا هَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْنَزَ إِلَى الَّذِينَ مُجَدِّلُونَ فِي ، يَنتِ أُسِّهِ أُنِّلِ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَ أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَعْلَلُ فِي أَغْنَقِهِ مِرَ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ٢٠ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْحَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُ مُ أَيْنَ مَاكُنُهُمْ تُشْرِكُونَ ٢ مِن دُونِ أُسَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَتَا بَل لَغ نَكُل نَّدْعُواْ مِن قَنْلُ شَيْئًا كَذَاك يُصِلُ ٱللَّهُ ٱلْكَعِرِينَ ١ ذَالِكُم بِمَاكُنُتُ وْتَفْرَخُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُو تَمْرَحُونَ ﴿ أَذْخُلُوا أَنْوَبَجَهَنَّرَخَالِينَ فِيهَا أَفِيشًا هَلُوكَ مَنْوَى ٱلْمُتَكِيِّينَ ١ فَاصِيرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَإِمَّالرُيَّكَ بَعْضَ لَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَـنَّكَ فَإِلَيْمَا يُرْجَعُونَ ٥ الجزء لرمغ ويعشرون المحاسبة المجزء لرمغ ويعشرون المحاسبة

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُمُ لَا فِي قَبْلِكَ مِنْهُ مِنْ قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِنْ لَرَّ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ ۚ لَا بِإِذْ نِ اللَّهِ ۚ فَإِدَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُذَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْمِهُا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبَلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُنْكِ يَخْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكِ عَلَمْ عَالِمَتِهِ عَلَيْ مَا لِكِيتِهِ عَلَى عَالِمَتِ لَسَّمِ تُبِيرُونَ ١ أَفَانَرِيَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْكَانُواْ أَكُثْرَ مِنْهُ مُ وَأَشَّدَّ قُوَّةَ وَءَانَازَا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَا فُواْيَكْيِ بُونَ ﴿ فَمَنَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَةِ فَرِحُواْ بِمَاعِدَهُمِينَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِ مِمَّاكَ انُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزُءُ وِدَ ١٠ فَأَوَا وَالْأَوْا بَأْسَنَاقَ لُوّاْءَامَنَا بِأَللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْ نَابِمَاكُمَّا بِهِ ء مُشْرِكِينَ ﴿ فَالمَّ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّارَأُوَّا بَأْسَنَّ سُلَّتَ ٱسَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِيَّةِ وَحَسِرَهُ مَالِكَ ٱلْكَهُرُونَ ١

#### سُورَةُومُضَلَتَ

حة ٥ تَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ٤ كَتَبُ فُصِلَتَ الْمَتُهُ، قُرْءَ مَّاعَرَبِيَّا لِفَوْمِ بِعَلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِمَّا مَّدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَّ اذَ نِمَا وَقُرُّوَ مِنْ بَيْنِمَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّمَا عَلْمِلُونَ ا فَلْ إِنَّمَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا إِلَّهُ وَالْحَدُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوٓ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ لَذِينَ لَايُوْتُونَ ٱلرَّكِوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرَكَيمُرُوتَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُ رَأَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ١٠٠ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَ ذَأَ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِنْ فَوْقِهَ وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا فِي أَرْبَعَهِ أَبِّ مِ سَوَآة لِيسَ آبِلِينَ ﴾ ثُمَّرُ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُحَادٌ فَقَالَ لَهَا وَإِلَّا زُضِ ٱنْتِيَا طَوْعًا أُوْكَرْهَا قَالَتَ أَتَيْمًا طَهِينَ ٢

الجزء لر مغ و بعشرون الما الماسية الماسية الماسية المسترون الماسية

فَقَضَمهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَّةٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَابِمَصَنِيحَ وَحِفْظَاْدَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَبِيهِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُوْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَدِوَتُمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُ مُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِ رَأَلَاتَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْلُوۡ شَآءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَتَكِكَةُ فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ مَكْفِرُوتَ ١٤ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَةً أُولَرْيَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَنَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ وَقُوَّةً وَكَانُواْ إِنَالِيتِنَا يَجُحَدُونَ ٥ وَأَرْسَلْمَاعَلَيْهِ مَرِيحُاصَرْصَرَافِي أَيَّا مِيعَسَاتِ لِلنِّيقَ أَمَّا عَدَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُولَعَذَابُ ٱلْآجِرَةِ أَخْزَكَ وَهُرْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّاثُمُودُ فَهَدَيْنَهُ مُوالَّا شَحَبُواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَحَدَثَهُ مُرصَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَجَهَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَشَعُونَ ﴿ وَيَوْمَرِ يُحْشَرُ أَعْدَ ءُاللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُ مِّ يُوزَعُونَ ٢٥ حَتَى إِدَامَاجَاءُ وهَاشَهِ دَعَلَيْهِ مِ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَ الْوَايَعَمَلُونَ ٥

الخرة لرسخ والمشروت المستحدث

وَقَالُوا لِجُلُودِ هِ لِوَشَهِ مِثَرَّعَلَيْتَ لَأَقَالُوا أَنطَقَمَا اللَّهُ لَذِي أَنطَقَ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْحَعُونَ ٥ وَمَ كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُو سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَـرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَمَّتُمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٥ وَذَلِكُو ظَنَّكُو ٱلَّذِي طَنَتُم بِرَبِحَكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ ٱلْحَسِيرِينَ ﴿ فَإِل يَصْبِرُواْ قَالْنَارُمَثُوكَ لَهُ مَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠ وَقِيَّضْنَالَهُ مُوْرِيَاةً فَزَيَّنُوالَهُم مَّ بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي ثُمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْحِنَ وَٱلْإِنِسِّ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَٱلْعَوَاٰ فِيهِ لَقَلَّكُونَعْلِبُونَ ١٩ فَلَدُيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيتَ وَلَمَجْزِيَنَكُمُزِأَسُوَأَ ٱلَّذِيكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ جَرَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلتَّأْزُلَهُمْ فِيهَادَارُٱلْحُلْدِجَرَآءٌ بِمَاكَانُواْ بِعَابَيْتِا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ لَدِيتَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَصَلَّا مَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَخْتَ أَقَدَامِمَالِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢

الجزء لرمغ و بعشرون المستحدث المجزء لرمغ و بعشرون المحددة فعُمَّات

إِذَالَّذِينَ قَالُواْ رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ آسْ تَقَامُواْ مَنَ زَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَنَبِحَةُ أَلَاعَنَافُواْ وَلَا تَحْزَفُواْ وَأَنْسُرُواْ بِٱلْجَمَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُرْ تُوعَدُونَ ﴿ غَنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي ٱلْخَيَرَةِ ٱلدُّنِّيَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُرْفِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَ مَا تَدَّعُونَ ١ أَنْ لَا مِن عَفُودٍ رَّحِيمٍ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّتَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْنَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۗ دُفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ مِعَذَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيهُ ١ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِلِ نَرْعٌ قَاشْتَعِذْبِ ٱللَّهِ إِنَّهُ مُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ﴿ وَمِنْ مَ يَنتِهِ ٱلِّيِّلُ وَٱلنَّهَ ارُ وَٱلشَّمْ مُن وَٱلْقَمَرُ لَاتَسْجُدُواْلِيسَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُرُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِن ٱسْتَحَكِيرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِكَ يُسَيِحُونَ لَهُ مِالَيْسِ وَاللَّهَارِ وَهُمْ لَايسَتَمُونَ ١٠٥

تخدة

وَمِنْ ءَايَيْهِ ءَأَلَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشْعَةً فَإِدَا أَنْزَلْنَاعَلَيْهَ لَمَّاءَ ٱۿتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَالَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ,عَلَى كُلِيَّتِيْءِ قَيِيرُ ١٤ إِنَّ لَيِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِتَ الْا يَخْفَوْتَ عَلَيْمَ أَأْفَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرُا مَنَ يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ عَمَلُواْ مَاشِئْتُهُ إِنَّهُ رِيمَا تَغَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّ جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ رِلْكِتَنُ عَزِيزٌ ١ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْمِيَّةُ ء تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمٍ ٩ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُّهُ وَ ءَ أَعْجَمِينٌ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِ مْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِ مْ عَلَيْهِ مَعْمَى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١٥ وَلَقَدْءَ اتَيْمَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُيفَ فِيهُ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُ مُرْوَانَّهُ مُلِّنِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مِّنْ عَمِلَ صَيلِحًا قَيِنَفْسِيةً ، وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أُومَارَبُكَ بِظَلَّوِ لِلْعَبِيدِ ٥

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِنْرُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّحُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ ، وَيَوْمَ يُمَادِيهِ مَانْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَامِن شَهِيدِ ﴿ وَصَلَّعَهُم مَّاكَانُواْيَدْعُونَ مِن فَبَلِّ وَطَنُّواْ مَالَهُ مِين مَّحِيصِ ١ لَايَسْغَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَايَهِ ٱلْحَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١٤ وَلَينَ أَذَ قُتُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَرَّاةً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِيَ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَيٌّ فَلَنُنْيَتُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَ عَمِلُواْ وَلَـُدِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيطٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَ أغرض ونتابحان بهءوإذامشه ألشرفذودعآء عريض اللهُ قُلْ أَرَّةَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَعَرْتُم يِعِيهِ مَن أَصَلُ مِمَن هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ سَنُرِيهِ مَ ايَكِينَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مْ حَتَّى يَتَبَيَّزَ لَهُ مُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَرْ يَكْفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كَالْ مَعَلَى كَالَّ إِنَّهُ مُر فِ مِرْيَةِ مِن لِفَاءِ رَبِهِ قُرُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحِيطًا ١

### ٤

## بنسيرالله ألزم تراكز سيم

حمّ ١ عَسَقَ ٢ كَدَالِكَ يُوجِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَتَدِكَ أَلِنَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ۞ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيرُ ﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُي يَتَفَطَّرُذَ مِن فَوْقِهِ لَّ وَالْمَلَايَكُهُ يُسَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مْرَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا مِن دُويِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ أَلَّهُ حَفِيظًا عَلَيْهِ مَرْوَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ وَكَدَلِكَ أَوْحَيْماً إِلَيْكَ فَرْءَ امَّا عَرَبِيّا لِتُعْذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَيْ وَمَنْ حَوْلَهَا وَشُنذِرَبَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِينٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِينٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُنْخِلُمَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِينَ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١ أُمِ تَحَدُواْمِ دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءً فَأَلْمَهُ هُوَ ٱلْوَلِيُ وَهُوَ يَحَى ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَخْتَلَقَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَخُكُمُهُ إِلَى أُسَّةً ذَٰلِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ فَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥ احرة لحامل و معشرول المعالم المعاري

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَعَلَ لَكُومِينَ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِهِ أَزْوَجَايِذُرَوُ كُمْ فِيلِهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْيَ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وِيكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠ \* شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَيْ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْمًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْمَا بِهِ عَإِبْرَهِ مِرَوَمُوسَىٰ وَيَعِيسَيُّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَنَفَرَقُوا فِيهُ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَنِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُ مُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ مَيْمَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَائِي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَابِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ حَمَا أَمِرْتُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُمُّ وَقُلْ ةَ امْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن حِيتَنْكِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ لَاحُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مُ أَلَّهُ يَخِمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ وَحُجَّتُهُمْ دَاجِضَةُ عِدَرَبِهِ مِ وَعَلَيْهِ مَعْصَبُ وَلَهُ مُعَدَّبُ شَدِيدُ ١ أُمَّةُ ٱلَّذِيَ أَنْرَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْمِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَ ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَا يَعِيدٍ ٥ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرُرُقُ مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْفَوِيُ ٱلْعَزِيرُ المَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ وَفِي حَرْيُهُ وَمَن كَانَ بُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوْيَهِ ، مِنْهَا وَمَالَهُ ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ أَمْرَلَهُمْ شُرَكَ وَأَشْرَعُواْ لَهُ مِينَ ٱلدِينِ مَ لَرْيَا أُدَرَا بِهِ أَلْلَهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَ هُرٌّ وَإِنَّ ٱلظَّيْلِمِينَ لَهُ مُعَدَّابٌ أَلِيهٌ ۞ تَرَى ٱلطَّيِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجِتَاتِ لَهُم مَّايَشَاءُونَ عِندَرَتِهِ تُرْدَاكِ هُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْكِيرُ ١

الحراء لحامش و معترون المحاري المعاري المورّة الشوري

دَلِكَ ٱلَّذِي يُنَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِيحَنِيُّ قُلِلَّا أَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَنَّ وَمَن يَفْتَرِفَ حَسَمَةُ نَرِدْلَهُ وفِيهَا حُسْمًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّافَإِل يَشَا اللَّهُ يَخْيَة مَكَلْ قَلْبِكَ فَي وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَالِمَائِيةِ عِلَيْهُ مِعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْمُرُمَاتَقَعُلُونَ۞وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَيلُواْ ٱلصَّيْلِحَنْتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ ، وَٱلْكَيْفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠٥٥ وَلَوْبَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَبَعَوْ أَفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَرِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عَنِيرٌ مَصِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْغَيِّتَ مِنْ بَقَدِ مَاقَنَظُواْ وَيَنشُرُرَ حَمَنَهُۥ وَهُوَ ٱلْوِلِيُّ ٱلْحِيدُ ٤ وَمِنْ ، يَيْهِ مِنْ أَلْسَمُونِ وَأَلْأَرْضِ وَمَالِتَ فِيهِمَامِ دَأَيْةُ وَهُوَعَلَىٰ حَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ فَدِيرٌ ﴿ وَمَاۤ أَصَّبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَآأَتُم بِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ٥

الحراء لحامش والعشروب المحارة المورة

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِقِي ٱلْبَحْرَكَا لَأَعْلَيْرِ إِن يَشَا أَيُسْكِن ٱلرّبِحَ فَيَظْنَسَ رَوَاكِدَعَلَى طَهْرِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ الْوَيُوبِهُمُنَّ بِمَاكْسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ﴿ وَيَعْمَرُ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُ لُونَ فِي ءَايَنِيمَامَا لَهُ وَيَن يَحِيصِ ﴿ فَمَاۤ أُوبِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُومَاعِندَ أَسَّهِ خَيْرُوا أَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبَهِمَ يَتَوَكَّاوُنَ ١٥٥ وَٱلَّذِينَ يَحْتَيْنُونِ كَبَّتِرَ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ وَوِذَ مَا غَيِضُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَتِهِ مْرَوَاْقَمُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُ رَسُورَى بَيْمَهُ رَوِمِمَارَزَقَهُ هُرْبُيفِغُونَ ﴿ وَكُذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيُ هُرْبَسْتَصِرُونَ ١٤ وَجَزَزُوالْسَيْنَةِ سَيِئَةٌ مِنْلُهُ فَنَوْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَعَلَى أُسَّهُ إِنَّهُ لِلايُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَن ٱلتَّصَرَ بَعْدَظُلْمِهِ ءَفَأُولَيِكَ مَاعَلَيْهِ مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْصِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَنَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ إِنَّ وَلَمَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَلِل أَلَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِ قُهِ وَتَرَى ٱلظَّامِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِن سَييلِ ١

احْرَهُ لَىٰ مَسُ وَ لَعَشَرُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ السُّورَةُ السُّورَى

وَتَرَانِهُ مْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَنْشِعِينَ مِنَ ٱلدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ أَلَاإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ في عَدَابِ مُقِيدٍ ١ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أُولِيّاءَ يَنصُرُونَهُ م يِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْيِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيل ﴿ ٱلسَّيْحِيبُواْ لِرَبِكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَا أَيْ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهُ مَا لَكُم مِن مَّلْجَإِيوَمَهِ ذِوَمَالَكُم مِن نَكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَعَعُ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَارَحْمَةً فَرِحَ بِهَ أَوَإِن تُصِبْهُ مُرسَيِّئَةٌ بِمَ قَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مَ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ يَتَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّنَّا وَيَهَبُ لِمَن يَشَهُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُرَوِّجُهُ مْرُدُكُرَانَا وَإِنَاقَ وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ رَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ٢٠ وَمَاكَانَ لِشَرَأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِن وَرَآيِ جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ، مَايَشَاءُ إِنَّهُ ، عَلِيُّ حَكِيرٌ ٥

# يسورة الزعرب المسرورة الزعرب

حم ۞ وَالْحَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيْنِ اللهُ ال

وَالَّذِي مَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ عَبَدَةً مَّيْسَأً كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَتْعَنِيرِمَاتَرْكُونَ ﴿ لِتَسْتَوْءُ أَعَلَى ظُهُورِهِ ٥ ثُرَّ تَذَكُرُواْ يِعْمَةَ رَبِّكُو إِذَا ٱسْتَوَيْتُ وَعَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَذَاوَمَاكُمَّالَهُ, مُقْرِنِينَ۞وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ حُرَّا أَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ التَّحَذَ مِمَا يَحَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بِٱلْبَيْيِنَ ﴾ وَإِذَا بُشِرَأْ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرِّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدُّا وَهُوَكَظِيرُ ﴿ أُوَمَن يُسَّلُوْ فِي ٱلْجِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَتِبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِنَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ مُسَتُكُمَّتُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمُ مَّ لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْيِرَّ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ عَاتَيْمَ هُمْ كِتَبَامِي قَبْلِهِ ، فَهُم يهِ ، مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٰٓ ءَاثَلِرِهِمِمُّهُمَّدُونَ ١

وَكُذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْبِهِ مِن نَّذِيرٍ الْأَقَ لَ مُثْرَفُوهَ إِذَّ وَجَدُمَا ءَا اِنَاءَ مَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ \* قَالَ أُولُوحِثْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَا وَجَدِتُتُمْ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَ أَرْسِلْتُم بِهِ مَكَفِرُونَ ۞ فَأُسَّقَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَسْظُرْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَٰذِينِ ١٤ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَّةٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ رَسَيَهَ دِينِ ﴿ وَجَعَلَهَ كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ، لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُلاء وَءَابَآءَ هُرَحَتَّى جَآءَ هُرُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحُقُّ قَالُواْهَنْدَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِۦكَيْفِرُونَ۞وَقَالُواْ لُوْلَانُزِلَ هَنْ اللَّقُرْءَ اللَّ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيرٍ ﴿ هُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُكَ خَنُ فَسَمْنَا بَيْنَكُمُ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاْ وَرَفَعَابَغُضَهُمْ فَوْقَ بَغْضِ دَرَجَنِ لِيَتَّخِذَ بَغْضُهُم بَعْضَاسُ خُرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٢٥ وَأَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَنَجِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَحَتَفُرُ بِٱلرِّحْنَنِ لِبُيُوتِهِ مِّ سُقُفَا مِن فِصَّةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٥

وَلِبُيُوتِهِ مِ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ١٥ وَرُخُرُفّا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُو ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۞وَمَن يَعْشُرعَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُفَيِّضْ لَهُ, شَيْطُكُ فَهُوَلُهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَنُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُورَ ﴿ حَتَّى إِدَاجَاءَمَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَهَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ مِيشَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَ كُو ٱلْيُؤْمَ إِذَظَانَتُ مُ أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ هَرَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُوتِ ۞ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدِّنَهُ مْ فَإِنَّا عَلَيْهِ مِمُّقْتَدِرُونَ ١٠٤ قَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوجِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ ۥ لَذِكُرِّلَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْمَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِمَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةَ يُغْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عَايَدِينَا إِلَىٰ فِيرْعَوْنَ وَمَلَانِهِ عَفَالَ إِنِي رَسُولُ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَلَمَّاجَآءَهُم بِعَايَنِينَآ إِدَاهُم مِنْهَا يَصْحَكُونَ

وَمَ نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَدُّنَّهُم بِٱلْعَدَابِ لَعَلَّهُ مِيرَجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَسَا رَنَّكَ بِمَاعَهِدَعِدَكَ إِنَّالَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٢٥ وَمَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، قَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَ ذِهِ ٱلْأَنْهَ رُتَجْ رِي مِن تَحَتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَايَكَادُيْبِينُ ١ عَلَوَلَآ أَلْقِيَعَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ مُقْتِرِينِ۞فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ رَكَانُواْ قَوْمَا فَنسِقِينَ ﴿ فَكُمَّا مَا اسْفُوبَا ٱلتَّقَىٰنَامِنْهُوْفَأَعْرَقِٰنَهُوْأَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُوْ سَلَفَ وَمَثَلًا لِلْآخِورِينَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبُّ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَ مُنَاحَيْرُ أَمْ هُوْ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَّا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُولَ ﴿ إِنْهُوَ إِلَّاعَبْدُ أَنْعَمْاعَلَيْهِ وَجَعَلْتُهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٢ وَلَوْسَاءُ لَجَعَلْمَامِنكُمْ مَّلَتَهِكُهُ ۚ فِي ٱلْأَرْصِ يَخْمُفُونَ ٢

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونَّ هَا ذَا صِرَكً مُسْتَقِيرٌ ١٥ وَلَايِصُدَ مَّكُو ٱلشَّيْطَ إِنَّهُ وَلَكُوعَ دُوُّ مُبِينٌ ١ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْحِثْتُكُرُ بِٱلْجِكَمَةِ وَلِأُبِينَ لَكُمُ بِعَضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيتُّهِ فَأَتَّـقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَندَاصِرَطْمُ سَتَقِيرٌ اللهُ فَاخْتَكُ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ مَيْنِهِ مِّوْفَوْتِلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْيِبَهُ مِبَعْنَةَ وَهُ مِلَا يَشْعُرُونَ ۞ ٱلْأَخِلَّةَ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَيَتُكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَغَزَّوُنَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِعَاكِينَا وَكَ نُوا مُسْلِمِينَ ١٠ الْدَخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحَبَرُونَ ٧ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُواَبُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيْنُ وَأَنتُمْ فِيهَ خَيدُوت ﴿ وَيَهٰكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْنُمُوهَا بِعَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١

إِنَّ ٱلْمُحْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَمَّ خَلِدُونَ ١ اللَّهُ مَرْعَمْ هُوَوَهُمْ قِيهِ مُبْلِسُونَ ١ وَمَاظَامَنَهُ مَرَوَلَكِي كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَمَادَوْ يَنْمَلِكُ لِيَقْصِ عَلَيْنَارَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُرْ مَكِثُونَ ١ لَقَدّ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ اِلْحَقِّ كَثِرِهُونَ ﴿ أَمْرَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِتَّرَهُمْ وَيَخْوَلِهُمْ بَكَيْ وَرُسُنُا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٥ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَيدِينَ ﴾ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْيش عَمَّا يَصِفُونَ ٤ فَذَرْهُمْ يَحُوصُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَلُكُوكِهُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ وَمُنْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ بِعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّهِ مِنَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّهَ فَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِ لَتَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّ خَلَقَاهُمْ لَيَقُولُنَّ أُلِمَّةً فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عِنْرَبِ إِنَّ هَنَوْلَا ءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَيُصَفَحْ عَنْهُ مُووَقُلْ سَلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٥

297

اللهُ أَنْ أَدُوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكُ مُرَسُولٌ أَمِيتُ ٥

عَزْءُ لِحَامِشُ وَ تُعَشِّرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُحَارِ

وَأَن لَا تَعَنُواْ عَلَى أُسِّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ وَإِنَّ عُذْتُ بِرَنِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ٥ وَإِن لَرْ تُؤْمِمُواْ لِي فَأَعْتَرِلُونِ ٥ قدَّعَ رَبَّهُ وَأَنَّ هَوَّٰكِآءَ قَوَمٌ مُخْرِمُونَ ٣ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَبَعُونَ ١ وَأَثْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ الْهُمْ جُدُمُّ مُغْرَقُونَ ١ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَ فَكِهِينَ ١٤ كَذَ لِكُ وَأَوْرَثُمُهُا فَوْمٌ الْخَرِينَ ١٥ هُمَا بَكَتْ عَيَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُطَدِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٢ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، كَانَ عَالِيًّا مِنَ ٱلْمُسْرِوِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْبَهُ مْعَلَى عِـ يْرِعَلَى ٱلْعَامِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْآيِنَةِ مَافِيهِ بَلَوَّا مُّبِيرُ ١ إِنَّ هَنَوُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُمَّا ٱلْأُولَىٰ وَمَا يَعَنُّ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَابَآيِهَ آ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ مَ فَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن فَيَالِهِمْ أَهْلَكُمَّ هُمَّ إِنَّهُمْ صَافُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا صَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَ لَعِينَ ٥ مَ صَفَنَهُ مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ لَايَعْ مَوْت ٥

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَايُغَيِّ مَوْلًا عَن مَّوْلَى شَيْنَا وَلَاهُمْ يُنصَرُوبَ ١ ﴿ إِلَّا مَن رَّجِ مَاللَّهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ۞ طَعَهُ ٱلأَيْهِ ﴿ كَالْمُهْلِ يَعْلِي فِي ٱلْنُظُونِ ﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِهُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْحَجِيمِ ١ ثُمُمَّ صُبُواْ فَوْقِ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ ١٤ ذُقْ إِنَّكَ أَسَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَنْمَ تَوْوَنَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ الى يَتَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَبِلِينَ اللهِ كَذَاكِ وَزَوَّجْنَهُم يُحُورِعِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةِ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَىٰ لُهُمْ عَدَاتِ ٱلْجَحِيرِ ١ فَصَلَاتِن زَبِّكَ دَلِكَ هُوَٱلْعَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِيسَانِكَ لَعَلَّهُمْ مِيَنَدَكَ رُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٥

٩

#### بتمير ألقه الزَّفَرُ الرَّجِيمِ عِيمَ

حم ١ تَمرِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَيْكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَلَايَنَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَفِي حَلْقِكُوْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ لِقَوْمِ يُوفِئُونَ ﴾ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَ ٱلْرَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن زِرْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْصَ بِعُدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلزِيَنِجِ ءَ ابَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٤ يَنْكَ ٱلدُّ ٱللَّهِ مَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْخُقِّ فِي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِتِهِ مِنْوَمِنُونَ ۞ وَيَلَّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْسِمِ ۞ يَسْمَعُ، يَتِ ٱمَّهِ تُتَانَىٰعَنَهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسْتَكُيرًاكَأَن لَّهُ يَسْمَعُهَ أَفِيشِرُهُ بِعَدَبِ ٱلِيمِ ٥ وَإِذَ عَيرَ مِنْ ءَايَتِمَا شَيْءًا ٱلْتَخَذَهَا هُزُوَّا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١ فِن وَرَآبِهِ مُجَهَ أَرُّولَا يُغْنِي عَنْهُ مِ مَّاكَسَبُوا شَيْكَا وَلَامَ التَّحَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا أَةً وَلَهُ مُعَدَّبٌ عَظِيمٌ ١ هَدَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ رَتِهِ مُلَهُ مَعَذَاتٌ مِن رِجْرِ أَلِيمُ \* لَمَّهُ لَدِي سَحَّرَلُكُو ٱلْبَحْرَلْتَحْرِي ٱلْفَنْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْتَعُو مِي فَصَيْهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤ وَسَخَرَلُكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ حَمِيعَامِنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

حَرِّهُ لَى مَسُ و نَعْشَرُونَ اللهِ اللهِ

قُل لِلَّهِ بِنَ ءَامَنُواْ يَغْمِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أُلَّهِ لِيَجْرِي قَوْمَا بِمَاكَ انُوا يَكْسِنُونَ ٥٠ مَنْ عَيمِلَ صَلِحَا فَينَفْسِيَّةِ عَ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُوت ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْتُ سَيْ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخُكُرُ وَٱلسُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ ٱلطَّيْبَةِ وَفَضَّسَهُ مُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ٢٠ وَءَاتَيْنَهُ مِ بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمِّلُّ فَمَ ٱخْتَلَفُواْ إِلَّامِنْ نَعْدِ مَاجَآءَ هُرُ ٱلْعِلْرُبَعْيَا لَيْنَهُمُّ وَلَيْكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ اللَّهُ مُعَلِّنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِةَ تَبِعْهَ وَلَاتَشِّعْ أَهْوَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَامُونَ ۞ إِنَّهُ مُرَكَن يُغَمُواْ عَبِكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَأُ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٩ هَندَابَصَتَهُرُ لِلتَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٢ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱخْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَنْ يَجْعَلَهُ مْ كَالَّدِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ مَّحْيَا هُرُوَمَمَاتُهُ وْسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيُجْرَىٰ كُلُ مَفْسِ مِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ٥

الحرة لحامش والعشروب المساورة لحاشه

أَفْرَءَيْتَ مِن تُحَدِّ إِلَيْهُ وَهُوَنهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّرَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَ وَحَعَلَ عَلَى تَصَرِهِ ، غِشُوهُ فَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ أَسَّهُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ۞وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّيَّا هَوْتُوتُوكَغَيَاوَمَايُهَيكُنَّ إِلَّا لَدَهُرُورَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ آنِ هُمْ إِلَّا يَطُنُّونَ ﴿ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ آنِهِ مَا اللَّهُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ إِلَّا مِنْ عِلْمِ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ إِلَّا لَهُ مُ إِلَّا لَهُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ إِلَّا مُعْمَالِكُ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ إِلَّا مُعْمَالِكُ مِنْ عِلْمُ إِلَّا مُعْمَالِكُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ إِلَّا مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مُنْ مِنْ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مُلْمُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهِ مُنْ عِلْمُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ إِلَّا عِلْمُ اللَّهُ مِنْ عِلْمُ عُلِيلًا مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللّلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللّ عَيَدِهِ إِن اللَّهُ اللَّهِ مَا كَانَ حُجَمَعُ لَمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْمُواْ بِعَالِهِ إِنَّا إِن كُنتُمْ صَايدِ قِينَ ١ قُلُ اللَّهُ يُحْسِيكُمُ لُرَّيْمِينَكُمُ لُرَّيَجَمَعُكُم إِلَى يَوْمِ لَقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْنَمُونَ ٥ وَيَتَّهِ مُنْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ دِيتَحْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةِ مِنْدَعَىٰٓ إِلَّى كِتَنِيهَا ٱلَّيَوْمَ تَجُرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَنَّ كُتُبُنَا يَطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَكُنُهُ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِدُواْ ٱلصَّاحِتِ فَيُدْحِلُهُ مْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عُونَاكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ٢ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَّلَّى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنَّهُ وَكُنتُمْ فَوَمَا مُجْرِمِينَ ٢ وَإِدَاقِيلَ إِنَّ وَعْدَ أَلْمَهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّالدّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاطَاتًا وَمَا يَحُنُّ بِمُسْتَيْقِيلِ ٢

وَبَدَالَهُ مِّ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِ مِقَاكًا وُأْ بِهِ عِيسَتَهْرِءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُو كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُوهَا وَمَأُونِكُمُ النَّالُ وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ ١٤ وَالكُم بِأَنَّكُو الْتَحَدُّثُوءَ النَّتِ اللَّهِ هُـزُقَ وَعَرَّتُكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّيَّا فَٱلْيَوْمَ لَايُحْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُرْ يُسْتَعْتَنُونَ الله المُعَدُرَبِ السَّمَوَتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَلَمِينَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُٱلْخَكِيمُ ﴿ سوروالأحياق نسير ألله الزخر الزحي حمّ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ الْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَا ضَفَّكَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ قُلْ أَرَّءَ يُتُعرِمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ "للَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرَلَهُ مِي وَكَّ فِي ٱلسَّمَوَتِّ ٱتْتُونِي بِكِنَنبِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَثْرَةِ مِنْ عِلْمٍ إِلكُ تُعْ صَندِقِينَ ٢ وَمَنْ أَصَلُ مِمْ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَايَسْتَجِيبُلَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُرْعَى دُعَا بِهِمْ غَلْفِلُونَ ٥

وَإِذَا حُشِرَالْنَاسُ كَانُواْلَهُ مَأْعُدَاءُ وَكَانُواْبِعِبَادَتِهِ مَكَهِرِينَ ٥ وَوِذَ تُتَلَىٰ عَيَيْهِمْ ءَايَنُمَا بَيِسَنِتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَذَا سِحْرِّمُبِينُ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَيَرَنهُ قُلْ إِنِ أَفَيَرَيْتُهُ, فَلَا تَنْبِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَنَّتُ أَهُوَ أَعْلَمُ مَا تَقْيِضُونَ فِيذٍ كَفَيْ بِهِ ، شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَاكُ مِنْ مِدْعَ مِنَ ٱلرُّسْلِ وَمَا أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُو إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا كُنَّ إِلَّانَذِيرٌ مُّسِينٌ ٢ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أُسَّهِ وَكَفَرَيُّم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنَ مَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَعَلَىٰ مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأَسْتَكُمَرَيُّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا لِلَّذِينَ } مَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْيَهْ تَدُواْ بِهِ مَسَيَقُولُونَ هَذَآ مِثُ قَدِيمٌ ٥ وَمِن قَنْلِهِ مَكِتَنْبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَادَا كِتَبُّ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَبُشْرَيْ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُو رَبُّنَا اللهُ ثُعَرَاسْتَقَنْمُواْ فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِ مْرَوَلَاهُ مْ يَحْرَنُونَ ٢ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجُتَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَرَآءً بِمَاكَانُولَيَعْمَلُونَ ١

الجزء سادس و لعشاري المحمد المختاب

وَوَصَّيْمَا ۚ لَإِنسَلَ مِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥكُرُهَاوَوَصَعَتْهُ كُرُهُ ۗ وَحَمَلُهُ, وَفِصَلُهُ, تَلَتُونَ شَهَرًا حَتَى إِدَابِلَعَ أَشُدَّهُ, وَلِبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَعْمَتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِلَحَاتَرْضَلَهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ مَتَقَبَّلُ عَنْهُ وَأَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّنَانِهِ وَفِي أَصْحَبِ ٱلْجِيَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِي لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُورُ مِن قَتِلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِن إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَدَآ إِلَّا أَسَنطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ في أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱللَّذِي وَ ٱلْإِيسُ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ خَلِيرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُومِيِّهُ مُأْعَمَلَهُ مُوكَامُولَ الْمُطْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَدْ هَبْءُ رَطَيْمَانِيَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَاوَٱسْتَمْتَعْتُرِبِهَافَٱلْيَوْمَتِّخِرَوْنَ عَذَابَٱلْهُونِ بِمَكْنَتُمْ تَسْتَكْبِرُودَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٥

\* وَٱذَكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَمدَرَ قَوْمَهُ مِا لَأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ صَلْفِهِ وَأَلَّا تَعَنُّدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَصَفَ عَيَّكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَطِيرِ ١ قَ لُوا أَجِئْتَا لِتَأْمِكَنَا عَنْ } الِهَيْنَا فَأَيْنَا بِمَ تَعِدُنَآ إِلَّهُتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِيْرُعِن دَ ٱللَّهِ وَأُتِلِعُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِئَ أَرَنكُو فَوْمَا تَجْهَلُوت اللَّهُ فَلَتَ رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِ مِ قَالُواْ هَندَا عَارِصٌ مُمْطِرُنَا بَلْهُوَمَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلِي إِلَيْهِ عِيهَا عَدَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ تُدَمِّرُكُ لَلَهُ مُرْكُلُ شَىءٍ بِأَمْرِرَيِهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِمُهُ مُرَكَّذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وَلَقَدْ مَكَّتَ هُرْفِيمَ إِن مَّكَّتَكُرُفِيهِ وَجَعَنْنَالَهُمْ سَمْعَاوَأَبْصَارًا وَأَفْيِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلِا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِيَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسَمَّهْزِءُ ونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَحَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَيْ وَصَرَّفِنَا ٱلْآيِنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢ فَعَوْلِا نَصَرَهُمُ مُ ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ قُرْبَادٌ وَالِهَمَّةُ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

الجزء سادش و لعشاري المحمد المختاب

وَإِذْ صَرَفًا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ قَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُواْ أَسِيتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مَّدْدِيت اللهُ أَيْنَقُوْمَنَ آ إِنَّا اسْمِعْنَا حِيتَبًا أُنْرِلَ مِنْ نَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا مَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَّى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِ ا يَنَقَوْمَنَآ أَحِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِءِيغَفِرَلَكُ مِينَ ذُنُوبِكُو وَيُجِزَكُرُ مِنْ عَذَابِ أَلِيهِ ١٥ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ رَمِن دُوبِهِ ۚ أَوْلِيَـٓ ۚ أُولَٰنَيْكَ في صَنَالِ مُبِينِ ﴾ أَوَلَمْ يِسَرَقِا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي حَسَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَرْيَعَيْ بِحَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتِّلُ بَلَيَّ إِنَّهُ مَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواٰبَلَى وَرَبِّنَاْقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُ مِنَّكُفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَرْمِينَ ٱلرَّسُل وَلَاتَسْتَعْجِلِلَّهُ مُرَّكَأَنَّهُ مَ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَرْيَلْبَتُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِن نَّهَارِّ بَلَعٌ فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِعُونَ ٢

٩

#### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَسَبِيلِ ٱللَّهِ أَصَلَّ أَعْمَلَهُ مُو ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَالُرُلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَا لَحَقُّ مِن رَّيْهِ رَكُفَرَعَتْهُ مِسَيِّعَ إِنْهِ مِرَأَصْلَحَ بَالَهُ مِنْ دَلِكَ بِأَنَّ لَيِي كَفَرُوا ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ، امْنُوا ٱلَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِ مُركَّدَلِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْشَلَهُ مُ إِذَا لَقِيهُ زُالَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْحَمَتُمُوهُمْ فَشُدُّ وَأَ الْوَيَّاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُ وَإِمَّاهِدَآةً حَتَّى تَضَعَ لَلْتُرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ مِشَاءُ اللَّهُ لَا يَصَرِّمِنْهُ مْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمُ بتغض وَٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَدَهُ رُبُّ سَيَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ١٥ وَنُدْخِلْهُ وُلَلِّيَّةً عَرَفَهَا لَهُمْ ١٠ يَثَّانُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُواْ اَسَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُو ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُ مُوَاَّصَلَّ أَعْمَلَهُ مُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنْهُ مُ كَرَهُواْمَا أَمْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُ مِنْ \* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا لَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْدَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِ مُرَّولِلْكَفِرِينَ أَمْثَنُهُ ٥ وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَامِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ٥

إِنَّ أَمَّهَ يُدْجِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَهُ أُوعَمِلُوا ٱلصَّالِحَني جَنَّتِ تَجْرى مِن عَجْنِيَ ٱلْأَنْهَازُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُولْ مِتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَانَأَكُلُ ٱلْأَنْعَـُمُ وَٱلنَّارُمَثْوَى لَّهُو ١ وَكَأْيَن مِن قَرِيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوْةً مِن قَرْيَتِك ٱلْتِي ٓأَخْرَجَتْكَ أَهۡلَكُمُ هُو مَلَا مَاصِرَلَهُ وَ۞ أَفَنَ كَانَ عَلَى مَيْمَةِ مِن رَّبِهِ عَكَنَ رُبِّنَ لَهُۥ سُوءُ عَمَالِهِ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَهُم ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَ أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا إِنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَن طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِلْذَةِ لِلشَّنْ رِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَّيِّهِ مُرَّكَّنَّهُ وَخَلِدْ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَاةٌ حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَاءً هُوْ ﴿ وَمِنْهُ مِنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِمدِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَ قَلَ الطَّاأُولَةِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِرَوَٱتَّبَعُوٓ أَهْوَآءَ هُرَ۞ وَٱلَّذِينَ آهْتَدَوْاْ رَادَهُ رَهُدَى وَءَاتَنهُ وَتَقُونَهُ مَنْ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْيِيَهُم بَعْتَةً فَقَدْ جَلَّهَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ فِكْرَيِهُمْ ١ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلمَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّتِكُوْ وَمَنْوَنَكُونَ

الجراء تدس و المقروب المساورة عجمة

وَيَتَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَانُرِ لَتَ سُورَةٌ فَإِدَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي فُرُوبِهِ مِمَّرَصٌ يَطُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْيْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ عَأَوْلَى لَهُمْ ٥ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَرَمَ ٱلْأَمْرُ فَنَوْصَدَقُواْاللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَهُ مْنَ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَمَّهُمُ أللَّهُ فَأَصَمَّهُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا الْقُوعَ الْ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْمَالُهَ آ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱزِيَّدُواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَاتِبَكِّتِ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ لَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي نَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ وَكَيْفَ إِذَ تُوَفَّتُهُ مُ ٱلْمَلَيْكِ مَا يُصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَدَرُهُمْ ١ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّ بَعُواْ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكِيرِهُواْ رِضْوَلَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١٠ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ١

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُ مُرْفَلَعَرَفَتَهُم بِسِيمَ هُزُولَتَعْرِفَتُهُ مِنِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُونَ وَلَنَبْلُونَكُو حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُحَهِدِينَ مِنكُرُو ٱلصَّنبِينَ وَنَبَلُواْ أَحْبَازَكُرُ ١٤ إِنَّ لَٰذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل أَللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُءُ ٱلْهُدَى لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ١٠٠٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا يُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ ١٤ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا لُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَى يَغْمِرَاللَّهُ لَهُمْ ۞ فَلَاتِهِ نُواْ وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَسُّعُ ٱلْأَعْلَوٰذِ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَدِرَكُمْ أَعْمَلَكُمُ ١٤ إِنَّمَا ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهُوٌّ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْيِكُو أُجُورَكُمْ وَلَايَسَئَلُكُو أَمْوَلَكُو الْمُوالِكُونَ اِسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُونَ بَنْحَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْعَنَكُونِ هَنَأْتُوهَا أَنُوهَا فَالْهَ تُدْعَوْنَ لِتُسْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْحَلّ فَإِنَّمَا يَبْخَلُعَن نَفْسِهِ ، وَأَللَّهُ ٱلْعَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُواْ أَمْثَالُمُ ٢

## ٤

## بنسب ألله الرحم ألته سيم

إِنَّا فَتَحْدَ لَكَ فَتَحَامُّهِ مِنَا إِلَّا فَيَحْدَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنْهِ فَ وَمَاتَأْحَرَ وَيُبَوِّ يَعْمَنَهُ,عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَكُ مُسْتَفِيمًا ٥ وَيَنْصُرَكَ أَمَّةُ نَصْرًا عَرِيزًا ﴿ هُوَالَّذِي أَمْرَلَ ٱلْمَنْكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَالَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ لِيُدْجِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ جَنَّاتِ بَجْرِي مِن تَحْيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ مُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاُللِّهِ فَوَرَّا عَظِيمًا ۞ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَهِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلطَّايَيْنَ بِٱللَّهِ طَلَّ ٱللَّمَوْءُ عَلَيْهِ مْرَدَآبِرَهُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُ مُرجَهَا فُرُوسَاءَتْ مَصِيرًا ١ وَيَلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَالَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أرْسَنَكَ شَنْهِمَا وَمُبَيْمَرًا وَنَدِيرًا ﴾ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۽ وَتُعَـزُرُوهُ وَتُوَقِيدُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ١ الجرَّةُ سَادِسُ وَ لَعَشَّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّ لَدِيرَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ غُرْفَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُكُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ۗ وَمَنْ أُوْفِي ىمَاعَهَدَعَلَيْهُ أَلَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَنَّفُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ شَغَلَتْمَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُومًا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِيتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مُرْقُلُ فَمَن يَمِّيكُ لَكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُوْصَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُور نَفَعَاْ بَلِّكَانَ أَسَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَيرًا ٣ بَلْ ظَنَنْ أَلْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُوْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِ مْ أَبْدَا وَزُينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتْ تُرَطَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بُنَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَبِنَّهِ مُنْكُ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ وَكَانَ أَسَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِدَا أتطلقتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّ عَكُرَّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّنَمَ اللَّهُ قُللَّ تَشِّعُونَا كَلَاَلِكُوْ قَلَ اللَّهُ مِن قَمْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلَكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١ الجراء بدر و المشرور الما المامة

قُل لِلْمُحَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَيِّلُونَهُ مَ أُولِسُامُولَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤيِّكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَنَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّنكُمْ عَذَابًا أَلِي عَا اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيصِ حَرَبٌ وَمَن يُطِعِ أَلِمَهُ وَرَسُولَهُ، يُدْحِلْهُ جَنَّنتِ تَخْرى مِن تَحْيَهَا ٱلأَنْهَرُّوْمَ يَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمَا ۞ ﴿ لَقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مِ فَأَمْرَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَثْبَكُمْ وَفَتَحَاقَرِيبَاكُ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٥ وَعَدَلُو لللهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ ء وَكُفَّ أَيَّدِي ٱلنَّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا ﴿ وَأَخْرَىٰ لَوْتَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَاْ وَكَانَ أَمَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ١٥ وَلَوْقَنْتَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُوْاْ ٱلْأَدْتَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ سُنَّةً ٱسَّهِ ٱلَّتِي قَدْحَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢ الجرَّةُ سَادِسُ وَ لَعَشَّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُ مَعَكُمُ وَأَيْدِيكُوْعَهُم بِنَظِن مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَاتَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَ لَهَدَى مَعْكُومًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَهُۥ وَلَوْلَارِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَةٌ مُّؤَمِنَتُ لَرْتَعَلَمُوهُ رَأَن تَطَنُوهُ رَفَتُصِيبَكُرُ مِنْهُ مِ مَعَكَّرَةٌ بِعَيْرِعِلْرِ لِيُنْجِلَ اللَّهُ فِي رَجْمَتِهِ عِلْ اللَّهُ لُوتَرَبَّ لُواْلَعَذَّ بَمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِ مُرَاكِمَيَّةَ حَمِيَّةً ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَمْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُرَكِيمَةً ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ لَّقَدْصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِٱلْحُقَّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُرُومُقَصِّرِينَ لَاتَّحَافُونَ فَعَالِمَ مَالَزْتَعَلَّمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ دَلِكَ هَنْحَاقَرِيسًا ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ مِاللَّهُ مَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ، وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَا ١

مُحَمَّدٌ رِّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدُاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ يَسْكُمُّ وَ مَرْبِهُ وَرُكُوهِ مِورَالْسَاعُونَ فَضَالَا مِنَ اللَّهِ وَرِصُونَا إِسِيمَاهُو فِي وُجُوهِ هِ وَمِنْ أَثْرِ الشَّجُودُ دَلِكَ مَثَلُهُ مِنِ التَّوْرِينَةُ وَمَثَلُهُ وَفِي وَمَثَلُهُ وَقِي الإيجيل كَرَبْع أَحْرَجَ شَطْنَهُ وَقَارَرَهُ وَالتَّوْرِينَةُ وَمَثَلُهُ وَقِي التَّوْرِينَةُ وَمَثَلُهُ الدِيلَ عَلَى سُوقِهِ عِيعَجِبُ الرُّرَاعَ لِيعِيظِيهِ مُ الكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيلَ عَلَى سُوقِهِ عِيعَجِبُ الرُّرَاعَ لِيعِيظِيهِ مُ الكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيلَ عَلَى سُوقِهِ عِيعَجِبُ الرُّرَاعَ لِيعِيظِيهِ مِنْ الكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيلَ عَلَى سُوقِهِ عِيعَجِبُ الرُّرَاعَ لِيعِيظِيهِ مِنْ الكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيلَ عَلَى سُوقِهِ عِيعَجِبُ الرُّرَاعَ لِيعِيظِيهِ مِنْ الكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الدِيلَ

## ١

الجزء سادس و لعشرون الله المعالم الله المورة لحاحر ب

وَلَوْأَنَّهُ وَصَبَرُواْ حَتَّى تَحَرُحَ إِلَيْهِ مَلْكَالَ حَيْرًا لَهُ مُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ١ يَتَأْيُهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَافَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِحَهَالَةِ فَتُصْحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٢ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُورُسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِ تُر وَلَاكِنَّ أَلَمَة حَبَّبَ إِلَيْكُوا آلِإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَتَّرَةَ إِلَيْكُوْ ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُوُ ٱلنَّشِدُونَ ٢ فَضْلَا مِنَ أُلَّهِ وَيَعْمَةُ وَأُلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٢٠ وَإِن طَأَبِهَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْسَهُ مَا ۚ فَإِنَّ بِغَتَ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَيٰ فَقَلْتِلُواْ ٱلِّنِي تَبْغِي حَتَّىٰ يَقِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِلَّمَا لَمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱنَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُونُرْحَمُونَ ٢٤ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَخَرُقَوْمٌ مِن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُولُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يُسَاءُ مِن يُسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَأْمِرُوٓا أَنْفُسَكُو وَلَا تَنَابِزُواْ بِٱلْأَلْقَنَبِّ بِنْسَ ٱلِاَسْهُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنَ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَنْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَيْنِوُا كَيْبِيرًا مِنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنّ إِثْرُولَا يَجَسَسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُ كُر بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهِتُمُوهُ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ أَالَّهُ أَالَّهُ أَالَّهُ أَالَّهُ تَوَّابٌ رِّحِيرٌ ٢ يَتَأْيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرَ وَنْثَى وَجَعَىٰنَكُو شُعُوبَ وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوآ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِمدَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ إِنَّ لَلَّهَ عَلِيمُ حَبِيرٌ ٣ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓأَأَسْاَمْنَاوَلَمَّايَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُو ٓ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِنْكُمْ مِن أَعْمَلِكُو شَنِيًّا إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامْنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُعَّ لَرْيَزَبَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَيِيلُ ٱللَّهِ أُوْلَنَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُرُ فِي يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَالِ اللَّهُ يَكُنُّ عَيَنكُرُ أَنْ هَدَنكُرُ اللِّإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعْمَلُوت ۞

تَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجُبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِيرُونَ هَنْدَاشَقَ مُعَجِيبٌ ﴾ أَء ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًّا ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدٌ ١ فَدْعَلِمْنَامَا شَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمَّ وَعِندَاكَكِتُنْكُ حَفِيظٌ ١ إِلَكَ مَنُواْ بِٱلْحَقِ لَمَاجَاءَ هُرَفَهُ مُوفِي أَمْرِ مَرِيحٍ ١ أَفْتَرِيَهُ طُورًا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوَقَهُ مُركِيفٌ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَ لَهَامِن فُرُوجِ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْمَا فِهَارَوَا بِيَ وَأَنْشَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ٢ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ١ وَنَرَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءَ مُّبَنِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ، جَنَّاتٍ وَحَبَّ لَخَصِيدِ ١٤ وَالنَّمْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَاطَنْعٌ نَضِيدٌ ١٤ وَزُفًّا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَابِهِ عَلَدَةً مَيْتَأَكَدَاكَ ٱلْخُرُوحُ كَكَذَبَةُ مَنْ عَلَيْهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّيِسَ وَتُمُودُ ١ وَعَادٌ وَيِفِرْعَوْتُ وَإِخْوَانُ لُوطِ ﴿ وَأَضْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّمُ كُلُكَتَ الرُسُلَ فَيَ وَعِيدٍ اللَّهُ عَيِينَا بِٱلْحَاتِي ٱلْأَوَّلِ مَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدِ اللهِ

ٱلجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبِعِيدِ ﴿ هَذَامَانُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّبٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنْ خَشِيَ ٱلرِّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا

بِسَلَيْمِذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ اللَّهُ مَمَّايَشَاءُ وِنَدِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١

الجرء سادش والعشرون

وَكُرْأَهْلَكَمَا قَبْلَهُ مِنْ قَرْنِهُ وَأَشَدُ مِنْهُ وِبَطْشًا فَلَقُّواْ فِي ٱلْمِلَادِ هَلِّ مِن مَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ حَكَرَىٰ لِمَن كَاتَ لَهُ، قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَّهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ صَفَّنَا ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ مَاصِيرِ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَذْبَنَرَالسُّجُودِ ١ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ٤ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْحُرُوجِ ﴿ إِنَّا غَعُنُ نَحْي، وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ نَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُ مُ سِرَاعَأُدَلِكَ حَشْرُعَلَيْنَا بَسِيرٌ ﴿ عَنْ أَعْلَوْ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِحَمَارٌ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَحَ فُ وَعِيدِ ١

# ٩

وَالنَّارِيَاتِ ذَرْوَا ﴿ فَأَلْخَمِلَتِ وِقُرَا ۞ فَأَلْجَرِيَاتِ يُسْرَا ۞ قَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ ۞ قَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ ۞ الجرّا عدن و المقروب المعالم المعارف لم روب

وَٱلسَّمَاءِ دَاتِ ٱلْخُبُكِ ١٤ إِنَّاكُمُ لِي قَوْلِ مُحْتَلِفِ ١٤ يُؤْفَكُ عَنْ هُ مَنْ أَفِكَ ﴾ فَيَلَ ٱلْحُرَّصُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُرِفِي عَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُرْعَلَى النَّارِ بُفْسَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتَنْسَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنُم بِهِ ، تَسْتَعْجِلُونَ ١٤ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُبُونِ ا على عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ مُورَيَّهُ مُورَاتُهُ مُورَاتُهُ مُوافِّدُ اللَّهُ مُحْسِيدِتَ اللَّهُ مُحْسِيدِتَ اللَّهُ مُحْسِيدِتَ اللَّهُ مُحْسِيدِتَ اللَّهِ مُحْسِيدِتَ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُعْمِدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهِ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُحْسِيدِتِ اللَّهُ مُعْمِدِتِ اللَّهِ مُعَلِّمِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمِ اللَّهِ مُعِيدًا مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعِلَّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِيدًا مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمِ اللَّهِ مُعِلِّمِ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمِ اللَّهِ مُعِلِّمِ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِي كَانُواْ قَلِيكَ مِنَ ٱلَّيْلِ مَايَهَ جَعُونَ ١ وَبِالْأَسْحَارِهُ وَيَسْتَعْفِرُونَ ١ وَفِي أَمْوَلِهِ مُرَحَقٌ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَتَحُرُومِ ١٥ وَفِ ٱلْأَرْضِ ءَيتُ لِلْمُوقِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُنصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءَ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقٌّ مِثْلَمَ ٱلَّكُور تَنطِقُونَ ١ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ الْمُكرَمِينَ ١ إِنْ الله دَخَلُواْعَلَيْهِ فَفَ لُواْسَلَمَّا قَالَ سَلَاثُوْقَوْمٌ مُسكَرُوت ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِنَّاءَ بِعِجْلِ سَعِينِ ﴿ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ فَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله وَاللَّهُ وَحَسَمِهُ مُرْخِيفَةً قَالُوا لَا تَكُفُّ وَيَشِّرُوهُ بِغُمَّرِ عَبِيهِ فَأَقْلَتِ آمْرَأَتُهُ وِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ ۞قَ لُواْ حَذَ لِكِ فَ لَ رَبُكِ إِنَّهُ وَهُوَ الْحَكِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞

\* قَلَ فَمَا خَطْبُكُو أَيْهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوۤ أَيْنَا أُرْسِلْمَاۤ إِلَّى قَوْمِ تُجَرِمِينَ ١ الرُّسِلَ عَلَيْهِ رَحِجَارَةً مِّن طِينِ أَنْ مُسَوِّمَةً عِمدَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَيَ خَرَجْنَامَلَ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمُ وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَبِينِ مِنَ ٱلْمُسَامِينَ ﴿ وَتَرَكَّا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَدَ بَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ بِسُلَطُن مُّبِينِ۞َ فَنَوَلَّى بِرُكْنِهِ ٥ وَقَالَ سَنجُرُأَوْ مَجَنُونٌ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ مَّبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ وَهُوَمُلِي رُ الْمِيْ وَفِي عَادٍ إِذَا أَرْسَلْنَا عَيَيْهِمُ ٱلْرِيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَانَدَرُمِن شَيْءِ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ١ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُرْتَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَدَتْهُ وُالصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞فَمَاٱسْتَطَعُواْ مِن قِيهَم وَمَاكَانُواْمُسْتَصِرِينَ۞وَقَوْمَنُوجِ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ رَكَانُواْقَوْمَا فَسِقِينَ ١ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْبُدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْهَا فَيعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ١٩٥٥ وَمِن كُلِّشَى عِطَقْنَا رَقَحَيْنِ لَعَلَّكُوْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُّوا إِلَى أَشَةً إِنِي لَكُمْ مِنْ مُذِيرٌ مُّيِينٌ ٥ وَلَا يَجْتَعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَا خَرَّ إِنِّي لَكُرُ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

كَذَيكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِنْ رَسُولِ إِلَّاقَالُواْسَاجِرُ أَوْمَجْوُنَّ اللُّهُ أَتُوَاصَوْلُهِ عَالِمُهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ ١ فَتَوَلُّ عَنْهُمْ وَفَمَّ أَتَ بِعَلُومِ ١ وَذَكِرْهِ إِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاخَفَتُ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُمِنْهُ مِنْ أَرِيدُ مِنْهُ مِنْ رَزْقِ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ١٩٤٥ أَلَّهَ هُوَ ٱلْرَزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ١ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ دَنُوبَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ الله فَوَيْدُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٥ ٩ متر الله ألزَّ في الرَّحي وَٱلطُّودِ ٥ وَكِنَبِ مَسْطُورٍ ١ فِي رَقِّ مَسْمُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ ۞ وَٱلسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ۞إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لُوَقِعٌ ﴿ مَالَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يَوْمَ تَكُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ١٥ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْلٌ يَوْمَبِدِ لِنَمُكَدِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْصِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَّى نَادٍ

جَهَنَّرَدَعًا ﴿ هَنذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّنُونَ ﴾

العارة القاع وجفارون المحالي المالي المورة المحاور

أَفَسِخَرُّهَمَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونِ ١٠ اللهُ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَاتَصْبِرُواْسَوَآءُ عَلَيْكُرِ إِنَّمَا يَجُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكُهِينَ بِمَآءَاتُنَّهُ مِّرَبُّهُمْ وَوَقَهُ هُ مُرَبُّهُ مُعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓ الْمِمَا كُنتُة تَغَمَلُونَ ١ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَضْفُوفَةً وَزَوَّخَاهُم بِحُورِعِينِ۞وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَتْهُ زُدُرِّيَّتُهُ وبإِيمَلِٱلْحُقْمَا بهة ذُرِيَّتَهُمْ وَمَا أَلْشَكُم مِن عَمَلِهِ مِن شَيْءِكُلُ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَرَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَخْيِرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ بَشَرَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّا لَعُوِّفِيهَا وَلَا تَأْثِيرٌ ﴿ وَيَطُوفُ عَيَاهِمْ عِلْمَانٌ لَهُ رَكَا أَنَّهُ مُ لُؤُلُو مُ كَنُونٌ ﴿ وَأَفْهَ لَ مَعْصُعُمْ عَلَى بَعَضِ يَشَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْمِنَا مُشْفِقِينَ الله عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ مِن قَبْلُ رَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَدَكِّرُ فَمَا أَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونٍ ١٩ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌنَّتُرَبَّصُ بِهِ، رَبْ ٱلْمَنُونِ ﴾ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُمْ بِهَدَأَأَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُولَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِلَى كَانُواْ صَندِ قِينَ المُرْفَيقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءِ أَمْرِهُ مُرَالْخَلِقُونَ الْأَرْخَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصُ مَل لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ حَرَّالِ رَبِكَ أَمْهُ وَالْمُصَيِّيطِ رُونَ ﴿ أَمْلَهُ مُسُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيلَّهِ فَلْيَأْتِ مُستَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْرِ نَسْنَلُهُ مُ أَجْرَافَهُ مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ إِنَّ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُ مِيَكُنُونَ ١ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ فَرُالْمَكِيدُونَ ١ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ أَسَهِ شَبْحَنَ ٱسْعَانَ ٱسْمِعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن بَرَوْ أَكِسْهَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّزَكُومٌ ١٠٤ فَدَرُهُمْ حَتَّى يُدَقُواْ يَوْمَهُ مُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَفُونَ ١٤ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مْ كَيْدُهُمْ شَيْءًا وَلِاهُمْ يُصَرُونَ ١ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَدَابَادُونَ ذَلِكَ وَلَّكِنَّ أَحْ تُرَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِلَّكَ بِأَعْيُنِمَّا وَسَبِيحَ بِحَمْدِ رَبِكَ حِينَ تَقُومُ ١٥ وَمِنَ أَلَيْلِ فَسَبَحْهُ وَإِذْ بَرَ النَّحُومِ ١ يتونؤ البنجير

سغرة المقامع وجشرون القلام المعالم المعارة المعتمر

#### بِسَــِ اللَّهِ ٱلزَّحَارِ ٱلرَّحِيدِ

وَ لَنَّحْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴾ مَاصَلَّ صَاحِكُوْ وَمَاغَوَىٰ ﴾ وَمَا يَطُوُعُ ٱلْهَوَيَ ١ إِن هُوَ إِلَّا وَحَيَّ يُوحَىٰ ٢ عَلَّمَهُ، شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ١ ذُومِرَّةِ مَا لَسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأَفِي ٱلْأَعْنِي الْأَعْلَىٰ ١ فَكَدَلَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ، مَا أَوْحَىٰ ۗ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ١ أَفَتُمَرُّونَهُ عَلَىٰ مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَةَ اهُ نَزَلَةُ أُخْرَى ٢ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَكِينَ عِندَهَاجَنَّهُ لَمَأْوَيَ ١ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴿ مَا رَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ ﴿ لَقَدْرَ عَى مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ أَفَرَءَ يَنْهُ ٱللَّتَ وَٱلْعُرَّىٰ ﴿ وَمَوَةً ٱلنَّالِيَّةَ ٱلْأَخْرَيِّ ۚ ٱلكُّوالدُّكُرُولَهُ ٱلْأُمِّي ۚ يَلْكَ إِذَ قِسْمَةٌ ضِيرَيَ ١٤٥٥ مِن إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِّيتُمُوهَا أَنتُرُوءَ ابَّ وَكُومًا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَّهَ مِن سُلُطَنَّ إِل يَلْبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّلَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَلْفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن رَبِهِ وُٱلْهُدَىٰ ١ أَمْ لِلإِنسَ مَاتَمَنَى ١ فَيلَهِ ٱلْآجِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ وَكَمْ مِنْ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ بِ لَاتُغْنِي شَفَعَتُهُ مُ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ أَلَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ٢

جرب جورب ۳ إِنَّ أَيْنِلَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآحِرَةِ لَيْسَمُونَ ٱلْمَلَتَكِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُشِّي ١ وَمَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْمِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنَا ١ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِيَا وَلَرْبُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَلِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّعَنْ سَيِيهِ وَهُوَأَعْمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ وَبِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لِيَجْرِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْرِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ۚ لَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَتَبَرَ ٱلْإِشْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَعْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرُ إِذْ أَسَّا كُرِينَ ٱلْأَرْضِ وَوِذَ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُورِ أُمَّهَا يَكُرُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْمَرُ بِمَن ٱتَّفَقَىٰ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ وَأَعْظَىٰ قِلِيلًا وَأَحْدَىٰ ا عَندَهُ، عِلْوُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَىٰ ١٠ أَمْ لُمْ يُدَيَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١٤ وَإِبْرَهِيمُ ٱلَّذِي وَفَّنَّ ١٤ أَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَحْرَى ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِسَلِنِ إِلَّامَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُنرَي اللهُ ثُمَّ يُحْرَبُهُ لَلْحَرَّةِ ٱلْأَوْقَ فَيْ وَأَنَّ إِلَّارَبِكَ ٱلْمُنتَهَى ١ وَأَنَّهُ, هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّكُ وَأَنَّهُ, هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ١

المالة ال

حُشَّعً أَبْصَرُهُمْ يَحَرُحُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مِجَرَادٌ مُنتَشِرٌ ٢ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۞ \*كُذَّبَتْ قَبْنَهُ مْ فَوْجٍ فَكَدَّ بُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱرْدُجِرَ ١ فَدَعَ رَبُّهُ وَأَيِّي مَعْدُوبٌ فَاستَصِرُ ٢٥ فَفَتَحْنَا أَنْوَبَ السَّمَاءِ نِمَاءِ مُنْهَمِر ٥ وَفَجَرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَغَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ فَدْ قُدِرَ ٥ وَحَمَسُهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَجِ وَدُسُرِ ﴾ تَجْرِي بِأَعْيُدِنَا جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد ثُرَكْنَهَا ٓ ءَايَةَ فَهَلْ مِن مُذَكِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَنَابِي وَيُذُدِ ١٥ وَلَقَدَ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلَ مِن مُنَّكِرِ ١ كَدَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَبُذُرِ ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَيْهِ رَبِيَا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَخْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ تَنْدِعُ ٱلنَّاسَ كَأْنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَدَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَشَرُو ٱلْقُرْءَاتَ لِلدِّكْرِفَهَلَمِ مُنَّكِرِ ٤ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا

مِنَّاوَحِدَانَّشِعُهُ، إِنَّا إِذَا لَيْنِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ الْأَفْقِ الدِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِمَانَلُهُوَكُذَابُ أَيْسُرُ اللَّيْسَيَعَكُمُونَ عَدَامَنِ ٱلْكَدَّبُ ٱلْأَشِرُ

اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي مَنْ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ مُلَّا مُلِّلُولُ اللَّهُ مُلِّلِ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّ مُلِّلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُلِّ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلِّ اللّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّلِّ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلِّلِّ مُلِّلِّمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلِّلِمُ اللّلَّ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلِّلِّ مُلْكُمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِلْمُلْكُمُ مُلِّلِ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلِّلِمُ مُلْكُمُ مُلِلَّا

العُرْءُ لَتَرْعُ و جِنْزُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَرِ

وَسَنَهُ وَأَنَّ لَمَّ ءَ قِسْمَهُ بَيْنَا فُرَكُلُ بِسْرِبِ عَجْمَصَرٌ ١ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَكُانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْمَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٥ وَلَفَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِفَهَ لَمِن مُنَكِرِ ٤ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّدُدِ ١ إِنَّا أَرْسَعْنَا عَلَيْهِ وْحَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَخَيْتَهُم بِسَحَرِ ١ يَعْمَةُ مِنْ عِندِناً كَذَاكَ بَحْرِي مَن شَكَرُ ﴿ وَلَقَدُ أَندَ رَهُم بَطَلْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنَّذُيرِ ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن صَيْفِهِ ۽ فَطَمَسْنَآ أَغَيْبَهُمْ فَذُوقُواْعَدَ بِي وَنُذُرِ ۞وَلَقَدَصَبَّحَهُم بُكُوةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ ۞فَذُوقُوا عَذَابِي وَيُذُرِ ١٥ وَلَقَدَ يَسَرَى الْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ ١ وَلْقَدْجَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّدُرُ ١٤٥ كُذَبُو إِعَايَنِيمَا كُلِّهَ فَأَخَذْنَهُمْ أَحْدَعَرِيزِمُفَتَدِدٍ ۞ أَكُفَارُكُرْحَيْرٌ فِن أَوْلَيْكُو أَرْلُكُم بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرِ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ عَنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ۞ سَيُهْرَهُ أَجْمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ١٤ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَمَّرُّ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلتَّارِعَلَىٰ وُحُوهِ عِيمَ ذُوقُواْ مَسَن سَعَرَ ١ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ حَمَقَاهُ بِقَدرٍ ١

وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْمَصَرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِ مُّذَكِرِ ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِ ٱلزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَظَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جَنَّتِ وَنَهَرِ ١ فَي فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِمدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ١ سُورَوُّالرَّجَينُ \_ ألله الزهر الرّحي ٱلرَّحْنَ ١ عَلَمُ الْفُرْءَانَ ١ حَلَقَ ٱلْإِنسَانَ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ١ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّحْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدُ بِ٥ وَّالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَا تَطْعَوْ أَفِي ٱلْمِيرَابِ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْوَرْدَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا ٱلْمِيرَاتَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَ لِلْأَمَامِ ٥ مِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّحْلُ ذَاتُ ٱلْأَحْمَامِ ٥ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَادُ ٢ فَيَالِيَ عَالَآءَ رَبَّكُمَ تُكَدِّبَانِ ٤ خَلَقَ ٱلإِنسَنَ مِن صَلْصَالِكَا لَفَخَادِ ١ وَخَلَقَ ٱلجَانَ مِن مَّارِج مِن نَّارِ ۞ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَاذِ ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ﴿ فَيَأْيَءَ الَّهَ وَيَكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ٩ الملؤة التاخ بشارون المراق وتخس

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ بَلْتَقِيَانِ ١٠٤ يَسْهُمَا بَرْرَخٌ لَايَبْغِيَانِ ١٤ فَأَيَّ الْآيَ رَيَكُمَ ثُكَدِى الِهِ يَعَرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُؤُوۤ ٱلْمَرْجَالُ۞ فَبِأَيَّ الَّآيِ رَبِّكُمَ ثُكَدِبَانِ ٤ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرَكَٱلْأَعْلَيمِ ١ فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ۞كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَادِ۞وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ دُوا لَجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥ فِي أَيِّ وَالْإِنْكُمَا نُكُذِّبَانِ ٥ يَسْنَالُهُ مِن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ ٢ فَيِأْيَ ءَ لَآءِ رَبِّكُمَانُكَذِبَادِ۞سَمَفْرُغُ لَكُوْ أَيُّهَ ٱلثَّفَلَاذِ۞فَبِأَيَ ءَ لَاهِ رَبُّكُمَا ثُكَّدِ بَانِ ١٠٤ يَعَمُّ مَا لَجِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْمُ أَن شَفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَانَفُدُو ۗ لَا تَنفُدُونَ إِلَّا رِسُلْطُنِ ﴿ فِي أَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّنَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَنَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ وَيَحُالُ فَلَا تَنتَصِرَادِ ﴿ فَهِ أَي عَالْآ ِ وَيَكُمَّا تُكَدِبُ دِ ٢ فَإِذَا أَسْتَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَيِأْيَ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَادِ ﴿ فَيَوْمَهِ لِلَّا يُسْفَلِّعَ ذَيْهِمَ إِسٌ وَلَاجَانُ ١ فَي فَي أَيْءَ الْآءِ رَيْكُمَا تُكَدِّبَ إِنْ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١ الخراء سفايغ و جشرون المحالي المورة الرخس

فَيِأْيَ ۚ لَآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ هَٰذِهِ ۚ جَهَدَّرُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ان ١ فَي مَالَةِ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ حَافَ مَفَامٌ رَبِّهِ ، جَنَّ تَارِ ﴿ فَيَأْيِّ ءَ لَآءِرَبِّكُمَا ثُكَدِّ مَانِ ﴿ وَاتَّا أَفْسَانِ ١ فَهِ أَيْءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَدِ شِي فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ۞فَيِأَيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَنِكُهَ وَزَوْجَانِ ﴿ فَإِنَّا مِا لَا مَرَبُّكُمَا تُكَدِّبَ ذِ ٩ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُيْسُ بَطَآبِهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَيَ ٱلْجُنَّتَيْنِ دَارِ ۞ڣَيأَيَ ٵلَآءِ رَبِّكُمَانُكَذِبَانِ۞فِيهِنَّ فَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِنْهُنِّ إِسْ فَبَلَهُ مُ وَلَاجَانَّ ﴿ فَا إِنَّا إِنَّ اللَّهِ رَبَّكُمْ ثُكَاذِبَ بِ ٩ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ مِيالَةٍ مَ يَكُمَاثُكُدِّ بَاذِ ٩ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَيَأَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكِذِيَانِ۞وَمِن دُونِهِمَاجَنَّتَانِ۞فِيأَيَّ الْآءِرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ مُدْهَامَّتَانِ ٥ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ ﴿ فَإِنَّ فِي أَيْءَ الْآءِ رَبُّكُمْ تُكَذِّبُنِ ۞ مِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَحَلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَيِأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَ ثُكَّدِّبَادِ ١

فِيهِنَ حَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُحَدِّبَانِ ٩ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْحِيَامِ ١ فَمَا يَا الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِبَادِ ﴿ لَمُ يَظْمِثْهُ زَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآدُ ۞ فَبَأَيْ ءَ لَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرُ فِ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَادِ ۞ فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَادِ ۞ تَبَرَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِحْدَامِ ٩ إِذَ وَقِعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لُوقَعَيْهَا كَادِبَةً ۞ صَافِصَةٌ زَافِعَةً ٥ إِذَارُجَتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَيُسَتِ ٱلْجَبَالُ بَسَا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَتَّا ١ وَكُمْتُمْ أَرْوَ جَائِلَتُهُ ١ وَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ ٥ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ﴿ وَٱلسَّبِعُونَ ٱلسَّنِيغُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ في جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ٥ ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَقِلِيلٌ مِّنَ ٱلْآحِرِينَ ا عَلَى سُرُدِ مَوْصُونَةِ فَي مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَيِلِينَ ٥

المؤا سنوخ وجشارون المحافظة المورة لويغية

يَطُوفُ عَلَيْهِ مِرِلْدَنَّ مُحَلَّدُ وِنَ ١٠ إِنَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ الْ لِيُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْرِفُونَ ﴿ وَفَيْكُهَ مِ مِمَّا يَتَحَيَّرُونَ ٩ وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَا يَشْمَعُونَ ١ وَحُورُ عِينٌ ١ كَأَمْنُالِ ٱلنُّولُو ٱلْمَكُنُونِ۞ حَرَّاءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونِ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَاتَأْيُهِمَّا ١ إِلَّاقِيلَا سَلَمُا سَلَمُا اللَّهُ وَأَضْحَبُ ٱلْيَعِينِ مَا أَضْحَبُ ٱلْيَمِينِ ١ فِي سِدْرِ تَحْضُودِ ١ وَطَلْحٍ مَنضُودِ ١ وَظِلَ مَمْدُود ﴿ وَمَآءِ مَسْكُوبِ ﴿ وَقَكِمَهَ مَرَكِيرَ مَنْ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٥ وَفُرُينِ مَرْفُوعَةِ ١ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَاءَ ١ فَعَلْمُنَّ أَبْكَارًا الله عُرُو أَثْرَابًا فِي لِأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ فَائَدٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ فَي وَثُلَةٌ مِنَ ٱلْاَحِدِينَ ١ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِمَا أَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ ١٤ فِي سَمُوهِ وَجَمِيهِ ١٥ وَظِلِّ مِن يَحْمُوهِ ١٥ لَا بَارِدِ وَلَاكِرِيمِ ١٤ إِنَّهُ مُرَّكَانُواْ قَتَلَ ذَلِكَ مُثَّرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى لَلْمِتِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَكَانُواْ يَغُولُونَ أَبِدَا مِثْمَا وَكُنَّا تُرَبُ وَعِطَمًا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ ١٠ أَوَءَابَآؤُمَا ٱلْأَوْلُونَ ١ قُلَاِنَّا ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَنُومِ ٥

ئُمَّ بِنَكُوْ أَيُّهَا ٱلطَّمَا لُّونَ ٱلْمُكَذِبُونَ ﴿ لَا كِالُونَ مِن شَجَرِ مِن رَقُّومٍ ١ فَمَا لِغُونَ مِنْهَا ٱلْنُطُونَ ﴿ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيدِ ﴿ فَشَارِيُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ هَٰذَا رُلُّهُ مُؤَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ يَخَنُ خَلَقْنَكُمْ فَكُولًا تُصَدِقُونَ ١٤ أَفَرَءَ يْنُعِمَانُمْنُونَ ١٤ ءَأَسُونَ اللَّهُ وَكُلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْلُ ٱلْخَلِقُونَ ١ يَحْرُ قَدَّرَ مَا بَيْنَكُو ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَرُ بِمَسْبُوقِينَ ٥ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُو وَنُنشِئُكُو فِي مَا لَا تَعْ أَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَيِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَاتَدَّكَّرُونَ ١ أَفْرَءَ يُتُرِمَّا تَخُرُثُونَ ﴿ وَأَنتُ مِنَزِرَعُوبِهُ وَأَمْ يَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ ﴿ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَمًا فَطَلْتُمْ رَتَفَكُّمُهُونَ ١ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ ١ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ ١ إِنَّا لَخَنُ مَحْرُومُونَ ١٠ أَفَرَءَ يُتُدُرُ الْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٠ أَنْهُ أَنْهُ أَرَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ يَحُنُ ٱلْمُنْرِلُونَ اللَّهُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاعَالَوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَةَ يْتُمُو ٱلمَّارَ ٱلِّي تُورُونَ۞ وَأَنتُمْ أَشَا أَتُمْ شَجَرَتَهَ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١٠ يَحْنُ جَعَلَتَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقْوِينَ ١٠ فَسَيَحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيرِ ١٠ هُ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلتُّحُومِ ﴿ وَإِنَّهُ الْقَسَمُ لَوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿

يورب عال لَوْءُ سَنْ فُو مِشْرُونَ الْمُونِ الْمُونِدُ الْمُونِدُهُ الْوَقِفَةِ . لَقُتُرَءَ الَّ كَرِيدُ فِي فِي كِتَنِ مَنْ اللهِ الله

إِنَّهُ. لَقُرُوالٌ كَرِيمُ ١٠ وَيَكُن مَكُودِ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمُطَهِّرُونَ۞تَنزِيلٌ مِن زَّبِٱلْعَنلَمِينَ۞أَفِيهَادَا ٱلْحَدِيثِ أَسُومُدُهِ مُونَ ٥ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكَدِبُونَ ٥ فَعَوْلَا إِذَا بَعَنَتِ ٱللَّهُ لَقُومَ ١٠ وَأَنتُ رَحِينَ إِنَّا لَكُونَ ١٠ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِسَكُمْ وَلَكِنَ لَّا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُمُتُمْ صَادِ قِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَفِيمِ ١ وَأَمَّاإِن كَانَ مِنْ أَصْحَنِ ٱلْيَمِينِ۞ فَسَلَمُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ۞ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٱلصَّاَلِينَ۞ فَنُزُلِّ مِنْ حَمِيمِ ۞ وَنَصْبِيَةُ جَحِيمٍ ١٤ إِنَّ هَذَا لَهُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١ فَسَيْحُ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَطِيمِ ١

بنسب الله ألزَّ تغير ألزَّ جي م

سَبَّحَ بِمَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَذِيرُ الْحَيْمُ ﴿ لَهُ مُمُنْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَىٰءِ فَدِيرُ ۞ هُوَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحَيِّ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَىٰءِ فَدِيرُ ۞ هُوَ السَّمَوَتِ وَٱلْمَانِ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَىٰءِ فَدِيرُ ۞ هُوَ الْأَوْلُ وَٱلْاَحِ رُوَالطَّامِ رُوَالْبَاطِلَ وَهُو بِكُلِ شَىٰءٍ عَبِيهُ ۞ الْأَوْلُ وَٱلْاَحِ رُوَالطَّامِ رُوَالْبَاطِلَ وَهُو بِكُلِ شَىٰءٍ عَبِيهُ ۞

النارة القائع وجشرون المراج المارية

هُوَالَّذِي حَنَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْصَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ أَسْنَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَرُمَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعِرُكُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَايِغُرُحُ فِيهَا وَهُومَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَّا اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُولُ اللهُ الْيَلَ فِي اللَّهَارِ وَيُولِيجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ عَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنهِ قُواْمِمَا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْفِوِينَ فِيَةِ هُ لَّذِينَ ءَامَنُواْمِ كُرُّوَاْنَفَقُواْلَهُ رَأَجْرُكِيرٌ ٥ وَمَ لَكُورُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَحَدَ مِيثَنَقَكُرُ إِنكُسُومُ وَمِنِينَ ١٩ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبِّدِهِ، ءَايَتِ بَيِّكِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُ وَكُ رَبِيرٌ ١٠ وَمَالَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِنَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِلْمُ مَّنَ أَنفَقَ مِ قَسْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنَتَلَ أُوۡلَٰنَهِكَ أَعۡطَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَـٰتَلُوا**ۗ** وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ۞ مَّن ذَ ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَمَنَا فَيُضَاعِعَهُ. لَهُ، وَلَهُ وأَحْرُكُونِرُ ۗ المؤرة المتدفع وجشرون الماسية

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِيِن وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِيهِ مِرْ بُشْرَنِكُوا أَلْيَوْمَ جَنَّنَتْ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حَلِينَ فِيهَأَذَاكِ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيرُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُسَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَوُ أَنظُرُومَانَقْتَيِسْمِي نُورِكُرْ فِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ رَبَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَطَنهرُهُ مِن قِبَاءِ ٱلْعَدَابُ ١٤ يُنَادُونَهُ مِ ٱلْمَرْتَكُن مَّعَكُم فَ لُواْتِكَيْ وَلَكِنَاكُ فَتَنْتُرْأَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّبْكُمُ لَأُمَّانُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ لَلَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُولُ ١٠ فَأَبُوْمَ لَا يُوْجَدُ مِكُمْ مِدْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنَاكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٥ ﴿ أَلَوْ يَاأَنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ وَلِذِكُمِ اللَّهِ وَمَا رَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن فَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُولُهُ مِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَلَسِفُورَ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحْيَ ٱلْأَرْضَ لَعْدَمَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَ لَّكُو ٱلْآيِنَةِ لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ إِنَّ ٱلْمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقَاتِ وَ قُرْصُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَايُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ١ المغراء الشامع مغذون المحروة المكويد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَّ وَالشُّهَدَءُ عندرَتِهِ مِلْهُ مِّ أَخْرُهُ مِّ وَنُورُهُ مِّ وَالْأَيْبِ كَفَرُواْ وَكَذَّواْ وَيَيِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ اعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّبَ لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِيمَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُو وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَيْدِكُمَثَلِ عَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ سَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنمًا وَفِي ٱلْكَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ أَلَهُ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ ۚ إِلَّامَتَعُ ٱلْخُرُودِ ٥ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَّبِكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ كَغَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ وَذَلِكَ فَصَلْ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيرِ ٢ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنَبِ مِن قَبْل أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِحَسَيدٌ تَأْسَوْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَ النَّكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُكُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَصِيدُ ٢

المؤء سنوع و مشرور الما المام المام

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُ لَنَابِٱلْبَيْنَاتِ وَأَمْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيرَاتِ لِيَقُومَ ٱلسَّاسُ بِٱلْقِسْطَّ وَأَمْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَيدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ صَيَحُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَرِيزٌ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِثْرَهِ بَرَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِيَّتِهِ عَاٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَنَبِّ فَمِنْهُ مِثُهُ تَدُّ وَكَيْرُيِّهُ مِنْهُ مُوْنَسِقُوتَ ١٠٠ ثُمَّ قَفَّيْ مَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِيجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَائِيَّةً أبتدعوها ماكتبنها عكيهم إلا أبيعآء رضون ألله فَمَارَعَوْهَاحَقَ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُ مُرْأَخِرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنِيهِ قُولَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْبِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَعْفِرْلَكُوْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ١ لِنَلَّا يَعْمَرَ أَهْلُ ٱلْكِتَنْبِ ٱللَّايَقَدِرُ وِنَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَصَيْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَطِيمِ ١

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَلِّدِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْمَتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ ٱلَّذِينَ يُطَلِّهِ رُونَ مِنكُومِ يِسَابِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا نِهِ عَلَيْهِ مُ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمِّ إِلَّا أَلْتِي وَلَدْنَهُ مُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّامِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَمُونُ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُطَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَنَحْدِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاْ ذَٰلِكُونُوعَطُونَ بِهُ ، وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٠ فَمَن لَّمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا لَمَا أَضَىٰ لَهٰ يَسْتَطِعْ فِي ظَعَامُ سِيِّينَ مِسْكِكَأْذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُيِتُواْكُمَ كُيْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ وَقَدْ أَنْرَلْمَا ٓ اَيْتِ بَيِّنَتَّ وَلِنَكَفِرِينَ عَدَابُ مُهِينٌ ١٤ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُمَتُّهُم بِمَاعَمِلُوا أَحْصَىهُ ٱللَّهُ وَلَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١

ٱلْرَتَرَأَتَ اللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ ثَمَنَةِ إِلَّاهُورَابِعُهُ مِوَلَاحَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُرُوَلَا أَدْنَى مِ دَلِكَ وَلِآ أَكُثَرُ إِلَّاهُو مَعَهُ مِّ أَيْنَ مَا كَانُواْثُمَّ يُنْبَنُّهُم بِمَا عَمِلُواْ يُؤْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ٱلْوَتَرَالَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنَ ٱلنَّجْوَىٰ ثُعَرَيَعُودُونَ لِمَانَهُواْعَمُهُ وَيَشَجَوْنَ بِٱلْإِلْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِ هِمْ لَوَلَا يُعَذِّنُنَا ٱللَّهُ بِمَا لَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَذَّرُيَصَانُونَهَأَ فَيَنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنجَيْتُرُفَلَاتَتَنَجَوْأُ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَيَنَحَوَاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّغُوَى وَٱتَقُواْاللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ إِلَّهَا ٱلمَحْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَا زِهِمْ شَيْنًا إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّى ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِدَافِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَلِيسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُرُّ وَإِذَا فِيلَ ٱلشُّرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَوْامِكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ٥

يَّأَيُّهُ لَيْنَءَ امَنُوَ إِدَانَ حَيْثُو الرَّسُولَ فَقَدِمُو أَبَيْنَ يَدَى جَوَيكُمُ صَدَقَةُ ذَاكَ خَيْرُ لُكُمْ وَأَعْلَمَ أَفَإِن لَرْجَهُ وَأَعَلَمُ وَأَعْلَمُ فَإِن لَرْجَهُ وَأَعَلَمُ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ فَإِن لَرْجَهُ وَأَعَلَى اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمً ٤ ءَ أَشْمَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخَوَنكُرُ صَدَقَتِ فَإِدْ لَرْتَفْعَلُواْ وَتَابَ أَسَّهُ عَلَيْكُرُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا كُنَّة وَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ۞ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَصِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مَاهُمِ مِنكُمْ وَلَامِنْهُ مُوكِخِيفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُرْيَعْ سُونَ ١ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١ عَنَدُوا أَيْمَنَهُمْ حُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَدَ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُوالَهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَنَيْكَ أَضَحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا حَلِدُونَ ٢٤ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ حَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُوْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مَّر عَلَى ثَنَيْءُ أَلَا إِنَّهُ مُرُالُكُوبُونَ ١٠ أَسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ عَأَسَىٰهُ وَذِكْرَاْمَةً أُوْلَئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَّ ٱلْإِنَّ حِرْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُرُٱلْحَسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَدِّلَينَ ٥ كَتَ ٱللَّهُ لَأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلَى إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيدٌ ٥

off

سعرة ت من و المقارود الما المنافقة

لَا يَهِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ يَاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَّا اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوَكَانُواْ عَابَاتَهُ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَنْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أَوْلَنِيكَ حَنَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم فَوْجِ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ حَنَبَ بَعْرِي مِن تَعْيَمَا ٱلْأَنْهَالُ بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ حَنَبَ بَعْرِي مِن تَعْيَمَا ٱلْأَنْهَالُ خَيْدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِرْبُ اللّهُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

## المجتدر المجتدر المجتدر المجتدر المحادث

سَبّحَ إِنّهِ مَافِي السّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَهُوَ لَعْرِيرُ خَيْكِمُ

هُوَالَّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمْ
لِأَوْلِ الْخَشْرُ مَاطَنَتُ مُ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُ مِ مَايِعَتُهُ مُ لِلْوَلِ الْخَشْرُ مَاطَنَتُ مُ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُ مِ مَايِعَتُهُ مُ لِلْوَلِ الْخَشْرُ وَالْمَنْ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْبَعْ مَايِعَتُهُ مُ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْبَعْ مَايِعَتُهُ مَ اللّهُ مِنْ حَبْثُ لَرْبَعْ مَايِعَتُهُ مُ اللّهُ مِن حَبْثُ لَرْبَعْ مَايِعَتُهُ وَ وَقَدَفَ حَصُونُهُ مِنْ مَنْ فَيْ لَهُ مِن حَبْثُ لَرْبَعْ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَا لَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَن عَبْدُ اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَن مَا لَهُ مَن مَا لَهُ مَن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن اللّهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَا لَهُ مِن مَا لَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ مَا لَهُ مَن مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَنْ مَن مَا لَهُ مِن اللّهُ مَنْ مَن مَا لَهُ مَا لَعْلَقُومُ وَلَوْلًا أَلْ صَعْمَ اللّهُ مِن اللّهُ مَن مَن مَا لَوْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ مَن مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَاللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مِن اللّهُ مَنْ مَن مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ اللّهُ مَنْ مِن اللّهُ مَنْ مِن اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مِن اللّهُ مَنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْم

ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَكَوُ أَلْلَهُ وَرَسُولُهُ وَمَى يُشَاقِي ٱللَّهَ فَإِنَّ أَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَهِ أَوْتَرَكَتُمُوهَ قَابِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَ فِيَإِذِنِ أُللَّهِ وَإِلَيْخُرِيَ ٱلْفَلْسِفِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰرَسُولِهِ عِنْهُ مُوْفَعَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلِكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَيِيرٌ ﴾ مَّا أَفَاءَ أَمَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيْمَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَآتِنِ ٱلسَّيبِلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً أَيْنَ ٱلْأَغْيِبَآءِ مِنكُوْ وَمَآءَ اتَّنكُو ٱلرَّسُولُ وَخُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَسَّهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّاللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَبِ اللَّهُ اللَّهُ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَحْرِخُواْ مِن دِينرهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَنَوَّءُ وَٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَتْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ عَقَاقُولَنبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢ سعزة خام و المشارور المستحد المنتقبة

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنُ بَعَدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِكَ ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُنُوسَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُ وَفُ رَّجِيرُ ۞ ۚ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَ فَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَيِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أُخْرِحْنُهُ لِنَخْرُجَلَ مَعَكُمُ وَلَانْطِيعُ فِيكُمْ أَصَّا أَبَدًا وَإِن قُونِ لَنُ عُرِلَنَا مُصَرَبَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ وَلَكَادِبُونَ المَانَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُويَانُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَين نَصَرُوهُ مُ لِيُوَلِّنَ ٱلْأَدْبَوَتُمَ لَا يُنصَرُونَ ١ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ فَوَرُّ لَّايَفْقَهُونَ ١ لَايُقَيَلُونَكُغُرَجَمِيعًا إِلَّافِي فُرَى تُحْصَيَةٍ أَوْمِن وَرَآء جُدُرٍ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُ مُ شَدِيدٌ تَحْسَدُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مِّشَقَّىٰ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٩ حَمَثَل ٱلَّدِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبًا ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُ مْ عَذَبُّ أَلِيمٌ ﴿ كُمَنَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحْصَفُرُ فَلَمَّا كَفَرَقَ لَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ أُلَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٥

الحراء في مر و المشارور الما المعالم الما المعالم المع

فَكَانَ عَنِيمَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظِّيمِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّ قَدَّمَتْ لِعَدِّوالنَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ حَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُ مِرَّانفُسَهُمُّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجِنَةَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞لَوْأَنزَلِهَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَنْشِعَامُتَصَدِعَامِنَ حَشْيَةِ ٱللَّهِ وَيِنْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَّقَكُّرُونَ ٥ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوِّعَنِارُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ هُوَّالْرَجْمَزُ ٱلرَّحِيهُ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكَيِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّايُشْرِكُونَ ١ هُوَ اللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآةُ ٱلْخُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ

٩

يَنَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِيدُ واٰعَدُوى وَعَدُوٓكُمُ أَوْلِيَآءَ تُنفُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُمَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِنَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبَّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمُ جِهَدَافِي سَبِيلي وَٱبْيَعَآهَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْمَرُ بِمَآ أَحْفَيْتُمْ وَمَا أَعْسَتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُرْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ١١٥ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُو أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُو أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْلَوْتَكُفُرُوبَ۞َلَن تَنفَعَكُوْ أَرْجَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَدُكُوْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَالتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْكَانَتْ لَكُوْ أَسْوَةً حَسَمَةً فِي إِنزِهِ مِرَوَ الَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ مْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَاٰمِنكُ وَمِمَّاتَقَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُو وَيَدَانَيْنَا وَبَيْتَكُرُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْتَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُواْ بِسَّهِ وَحْدَهُ ۚ لِلا قَوْلَ إِنْرَهِ مِنْ إِلْسِهِ لِأَسْتَعْهِرَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْحٌ عُ رَّيِّنَاعَيْدَكَ تُوكُلِّنَاوَ إِلَيْكَ أَنْتِنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٢ رَبَّنَا لَا تَجْعَيْنَا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلَنَارَبَّنَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْآحِرُ وَمَن يَتُوَلَّ فَإِنَّ أَلَمَهُ هُوَ أَلْغَنيُ ٱلْحَيْدُ الْحَيدُ فَي عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الآينهَنكُواللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَرَيُقَنْ لِلَّهِ فَالدِّينِ وَلَرْيُحَرِجُوكُمُ مِي دِيَرَكُمْ أَن نَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ إِنَّمَا يَنْهَا كُوُاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِيَرِكُرُ وَظَلْهَرُواْعَلَى إِخْرَاجِكُرُ أَنْ نَوَلُّوهُمُّ وَصَ يَتَوَلَّهُمْ وَأَوْلَيْكَ هُوُ الظَّيمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاجَآ اَكُوْ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ أَمَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِيهِنَّ فَإِنْ عَامِتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّأَرِ لَاهُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَاهُرْ يَعِلُونَ لَهُنَّ وَءَ تُوهُم مَّا أَنْهَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآءَاتَّيْتُمُوهُنَّ أَحُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِر وَمْنَالُواْمَاۤ أَنْفَقْتُرُوۤ لِيَسۡنَلُواْمَاۤ أَنْفَقُوّا دَلِكُوْ حُكُوْ لَنَّهِ يَخَكُوْ بَيْنَكُو وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ ٥ وَإِن فَ تَكُو شَيْءٌ مِنْ أَزْوَيِهِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَافَتَتُرُفَّا ثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُ مِينْلَ مَآ أَنفَقُوا وَأَتَّقُوا أَلَامَهُ ٱلَّذِي أَسُّم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ٢

العزة خامر و المقارور المحالية الصا

بَنَابَهُ النّبِيُ النّبِيُ إِذَا جَآةَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكَ بِاللّهِ شَيّا وَلَا يَشْرِفَن وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَشْرِفِن وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، فَإِن أَيْدِيهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، فَإِن أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِعْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، فَإِن أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ تَجِيهً مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّهَ فَإِنَّ اللّهُ عَنْ وَكُر تَجِيهُ وَلَا يَعْضِينَ اللّهُ عَنْ وَكُر تَجِيهُ وَكُولُونُ وَمَا غَضِيبَ اللّهُ عَنْ وَكُر تَجِيهُ وَلَا يَعْضِينَ اللّهُ عَنْ وَكُولُونُ وَمَا غَضِيبَ اللّهُ عَنْ وَكُولُونُ وَمِن أَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٩

سَبَحَ بِلَهِ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضَّ وَهُوَ الْعَزِيرُ لَحَيْكُمُ

﴿ يَنَا يُهُا اللَّهِ مِنَ السَّمُوالِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ كَثَرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ كَثَرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَنِعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ، صَفَّا صَالَّا تَفْعُو اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّه

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَنْ مَرْيَمَ يَدَيْ يَعَيْ إِسْرَاءِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا ؠؘێۯؘۑۮػؘۧڡڹؘٱڶؾؘۅٚۯڹۿؚۅٙڡؙؠۺ۫ڒٳؠؚۯڛؙۅڶٟؽٲٝڣۣڡ۪ڹٛؠڠڍؽٱۺۿؙۿۥٱڂۧ؞ؙؖڡٚڡ جَاءَهُم بِٱلْبَيْسَةِ قَالُواْهَدَ اسِحْرُمُينِ ١٠٥ وَمَنْ أَطْهُرُمِمَنَ أَفَرَيْعَكَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّامِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْعِنُوا نُورَا سِّهِ بِأَفْوَ هِهِ مُروَا سَّهُ مُتِمُّ نُودٍهِ ، وَأَوْكَرِهَ ٱلْكَلِمُ وِنَ ٢٠ هُوَ لَٰذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ ، وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَ مَنُواهَلَ أَذُلُّوعَنَ يَجَزَةِ تُنجِيكُمِ مِن عَذَابِ أَلِيرِ فَوْمِنُونَ بِأَسَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجُهَدُونَ في سَيِيل أُسِّهِ بِأُمْوَ لِكُورُ وَأَنفُسِكُورَ لِكُوخَيْرِ لَكُو الكُنتُر تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْلَكُرْدُنُوْيَكُوْ وَيُدْخِلْكُو حَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَرُو مَسَكِنَ طَيِّنَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيرُ ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ أَنَصْرٌ مِّ ٱللَّهِ وَفَتْ ﴿ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَا أَيْنِي عَاصَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَاللَّهِ كُمَا فَلَ عِيسَى أَنْ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى للَّهِ قَلَ ٱلْخُوَارِيُونَ نَحُنُ أَنْصَارُ أُلِلَّهِ فَعَامَتَ ظَالِهَ مُّ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَكُفَرَت ظَابِقَةٌ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَهِرِينَ ٢

يُسَبِّحُ بِنَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفُدُوسِ ٱلْمَزِيرِ ٱلْحَيْكِيرِ هُوَالَّذِي بَعَتَ فِي ٱلْأُمِّيكِ رَسُولًا مِنْهُ مْرِيَّتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِ مْ وَيُعَالِمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنقَبْلُ لَفِيضَلَالِمُبِينِ۞وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لِمَايَلْحَقُواْبِهِمْ وَهُوَ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيهُ ﴿ قَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَاءُ وَأُلَّهُ دُوالْفَصْلِ ٱلْعَظِيرِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِنُوا ٱلتَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَرّ يَخْمِلُوهَاكُمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَارُ أَبِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ا وَأَوْ يَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ هَادُوۤ أَإِن زَعَمْتُ مِ أَنَّكُو أَوْلِيٓ ءُيتَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ مَتَمَتَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرْصَدِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدَا بِمَاقَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِتُرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هَنُبَيِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢

يَتَأَيْهَا الّذِينَ الْمُعَالَمُ إِذَا لُودِي لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ لَلْمُعَةِ فَاسْعَوْا اللّهِ اللّهِ وَذَرُوا البّيعَ ذَلِكُمْ فَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ إِلَّا ذِكْمَ اللّهِ وَذَرُوا البّيعَ ذَلِكُمْ فَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ نَعْلَمُونَ فَي فَإِدَ فَي اللّهِ وَالبّنَعُ المَا يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَالبّنَعُوا فَي فَإِدَ فَي اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِيرًا لَعَلّمَ كُولَا اللّهَ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِيرًا لَعَلَمَ عَلَيْكُوكَ فَايِمَا فَلْ مَا عِند وَإِذَا رَأَوْلَ مَا يَعْد وَمِن النّهِ وَوَمِنَ النّه وَمِن النّهُ وَمِن النّهُ وَمِن النّه وَمِن النّه وَمِن النّه وَمِن النّهُ وَمِن النّه وَمُنْ اللّه وَمِن النّه وَمُنْ اللّه وَمِن اللّه وَمُنْ اللّه وَمِن اللّه وَمِن اللّه وَمِن اللّه وَمُنْ اللّه وَمِن اللّه وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّه وَمُنْ اللّه وَمِن اللّه وَمِن اللّه وَمِن اللّه وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِن اللّه وَمِن اللّه وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

المرافقال المافقون

بسيرالله الزمر الزحي

إِذَا جَاءَكُ الْمُنْ يَقُولُ الْوَانَسْهَدُ إِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعَلَيْهِ الْكَ

لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَ يُونَ فَا التَّخَذُولُ السَّعِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ مُسَاءَ مَا كَانُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَكَ يُونَ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَاءً مَا كَانُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَاءً مَا كَانُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَاءً مَا كَانُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَاءً عَلَى قُلُولِهِ مَ فَهُمُ لَهُ مَعْمَلُونَ فَي وَلِي اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

العراءُ ت من و المشارور المساور المساورةُ مُن بعثُور

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مِرْتَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُوْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُ مِ وَرَأَيْتَهُ مِيَصُدُونَ وَهُم مُسْتَكَبِرُوتَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُ مَأْمُ لَمْ تَسْتَغَفِرْ لَهُ مِّ لَنِ يَعْفِرَ ٱللَّهُ لَهُ مَ إِنَّ لَنَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُسِقِينَ ﴾ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَقَّى يَنفَضُّهُواْ وَيِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعُقَهُونَ ا يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْمَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُ مِنْهَا ٱلْأُدَلُ وَبِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعَلَمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُبْهِكُمُ أَمَّوَ لُكُمْ وَلَا أَوْلَنُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ١٥ وَأَنفِقُوا مِن مَارَزَقَنَّكُمُ مِن فَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَحَرْتِنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَلَن يُؤَخِرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ ٧٤٤ التعالى

### بنسم ألله الرَّخْيرُ الرَّحِيمِ

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فِينَكُرَكَا فِرُ وَمِنكُم مُّؤْمِنُ وَأَنْدَهُ بِمَانَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْسَرُ مَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَالُمُ مَا لَيُرُّونَ وَمَا لَعٌ يِبُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ أَلَرْ يَأْتِكُرْ بَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُ مُرَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُ وَكَايَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَقَالُوٓا أَشَرُيْهَ دُونِنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَعْيَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنَّى مُعِيدٌ ﴾ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لِّن يُبْعَثُواْ قُلْ يَلَى وَرَبِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُمْبَؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُعْرُودَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٥ فَنَامِنُواْ مَالِيَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْرَلْمَا وَأَلَدُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُصَلِحَايُكُهِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّنْتِ تَجْرِي مِ عَيْنَهُ ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ دَاكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيرُ ١

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَالِيْمَا أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ حَلِدِينَ فِيهَأَوَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ٢٥ مَا أَصَابَ مِي مُصِيدَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أُلَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأُلَّهِ يَهْدِ قَلْمَهُ وَأُلَّهُ بِكُلَّ شَى وَعَلِيمٌ ١٥ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُرْفَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلْعُ ٱلْمُبِينُ ١٠ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ وَعَلَى أَلِنَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ ٢ فَيَنَأْيُهُمَا ٱلَّذِينَ ۽ امَنُوٓاْ إِنَّ مِنَ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيرٌ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَ اسْتَطَعْتُر وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوت ١٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَمًا يُصَاعِفُهُ لَكُرُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ وَآمَةُ شَكُورٌ حَلِيهُ ١ عَيْدُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيرُ ٱلْهَحِيمُ ١

سُورَوُ الطَلَاقِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَ طَنَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَيْقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ وَأَنَّقُوا أَلَّهَ رَبِّكُمُ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِعَجَشَةِ مُبَيِّنَةً وَيِتَلَكَ خُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ لَيَّهِ فَقَدْظَهُ رَفْسَهُ أَلَاتَدْرِي لَعَلَ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَاكِ أَمْرًا ٥ فَهِذَا بَيَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَرِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْدَوَىٰعَدلِ مِنكُرُواْقِيمُواْالشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظ بهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرْ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَلُهُ مَخْرَجًا ١٩ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسُبُهُ ۚ إِنَّ أُلَّهَ بَلِعُ أَمْرِهِ ۚ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ إِكْلَ ثَنَّهِ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن يِسْمَآبِكُمْ إِن ٱرْيَنَيْتُهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَائَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَرْيَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْإَحْمَالِ أَجَابُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ء يُسَرَّا ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْرَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ أُلَّهَ يُكَفِرْعَنهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِرْ لَهُ وَأَجْرًا ١

أشكوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَّةُ مِن وَجِيكُرُ وَلَائصًا رُّوهُنَ لِتُضَيَّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَصَعَّنَ حَمْدَهُنَّ فَإِن أَرْضَعَنَ لَكُرِ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْكِرُواْ بَيْنَكُر بِمَعْرُوفِيِّ وَمِن تَعَاسَرْتُرْ هَسَتْرَضِعُ لَهُ وَأَخْرَىٰ ۞لِيُنفِقَ دُوسَعَةٍ مِن سَعَيَّةٍ وَهَن فُدِرَعَكَيْهِ رِرْقُهُ، فَلْيُفِقْ مِمَّآءَ اتَّنهُ أَلَلَهُ لَا يُكَلِّفُ ثَمَّهُ نَفْسٌ إِلَّا مَّةَ شَهَ شَيَحْعَلُ أَشَهُ بَعْدَعُسْرِيُنْكَ ﴿ وَكَاأِنِي مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِيَّهَ وَرُسُلِهِ عَنَاسَتِهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبُهَا عَذَّبًا نُكْرًا۞فَدَ قَتْ وَبَلَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَهُ أَمْرِهَا خُسْرًا۞ تَعَدَّاللَّهُ لَهُ رَعَذَ بَاشَدِيدًا فَأَتَقُوا أَللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ قَدَأُمْزَلَ ٱسَّهْ إِلَيْكُوذِكُونَ أَسُولَا يَتْلُواْعَلَيْكُوءَ ايَنتِ ٱللَّهِ مُسَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ مِنَ ٱلطُّلُمَنِيِّ إِلَى ٱلنُّورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحَا يُدْحِلُّهُ جَسَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَلِينَ فِيهَ أَنْدًا قَدَأُ خُسَنَ ٱللَّهُ لَهُ, رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي ضَقَ سَبَعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بِيِّنَهُنَّ لِتَعَلَّمُو ۗ أَنَّ مُلَّهَ عَلَى كُلِشَىءِ قَدِيرٌ وَأَتَ ٱللَّهَ قَدْ أَعَاظَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمَا ١

يسم ألله ألز فم زال م

يَتَأْبُهُا لَنِّنِي لِمَتَّحَرِّمُ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكَ تَمْتَغِي مَرْصَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيارُ ۚ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَةَ أَيْمَيكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَبِيعُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَإِذْ أُسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْصِ أَرْوَجِهِ ، حَدِيثُ فَسَّ لَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ يَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ يَعْصُّ هُمَّا نَبَأَهَ بِهِ مِ فَكَ مَنْ أَبُأَكَ هَدَآ فَالَ سَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما قَإِن تَطَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوْلَهُ وَجِيْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُشالِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَلِيتَتِ تَبْيَتِ عَيْدَاتِ سَنْبِحَنْتِ ثَيْبَتِ وَأَبْكَارًا ١٤ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ذَرًّا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَهِكَةٌ عِلَاظٌ شِدَدٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِّ الْمَا يَجْرَوْنَ مَاكَنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

سعرة ت من و المشارور المحمد المعرب

يِّنَأَيْهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ أَن يُكَفِرَعَكُو سَيِعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يُحْفِرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَا يِهِمْ بَعُولُونَ رَبًّا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَآ إِلَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَي وِقَدِيرٌ ٥ يَتَأْيَهُا ٱلنِّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَبَيْهِمْ وَمَأْوَنِهُ مْ جَهَا مُزَّوَ بِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأْتَ نُوجِ وَأَمْرَأْتَ لُوطٍ حَالَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْن فَحَانَتَاهُمَا فَلَرْيُغِيبَا عَنْهُمَا مِنَ مَّهِ شَيْنَا وَقِيلَ أَدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٢ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَنْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَدَّةِ وَنَحِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَغَيْمِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ وَمَرْبِكُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَخْصَلَتْ فَرْجَهَا فَكَخْنَا فِيهِ مِن رُوجِنَا وَصَدَّ فَتَ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْفَكِينِينَ ١

الدِي صَقَ سَنعَ سَمَوَتِ طِبَاقَامَاتَرَيْ فِي حَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَمَوُيَّوِ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ١ فُرَّارْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَمْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِئَا وَهُوَحَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُرَيْتَ ٱلسَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنُهَارُجُومَالِنَشَيَطِينَ وَأَعْتَدْمَالَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ۞ وَلِلَّدِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ عَدَابُ حَهَا أَرْ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَاشَهِ عَاوَهِي تَغُورُ ﴿ تُكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُمَّمَا أَلْفِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُ وْخَرَّتُهَاۤ ٱلْرَيَاۡتِكُونَدِيرٌ ٨ قَالُواْ لِلَي قَدْجَاءَ نَالَدِيرٌ فَكُذَّبَا وَقُلْنَامَالِرَّكَ أَللَّهُ مِن شَيِّءِ إِنْ أَسُمُ إِلَّا فِي ضَلَاكِيرِ ١٥ وَقَالُواْلُوَكُنَّانَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَأَعْرَفُواْ بِدَنْبِ هِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ فَ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُ مِمَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِيرٌ ٢

الخزة فاسع و بعقرون المحالية

وَأَسِرُوا قَوْلَكُو أُوا جَهَرُوا بِهِ مَا لَكُو اللهِ مَا اللهُ دُورِ اللهِ مَا اللهُ وَ اللهِ اللهُ الله يَعْمَرُمَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْحَبِيرُ ۞هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلَّهُ ٱلْأَرْضَ دَلُولَا قَامِّشُواْفِي مَسَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن رِزْقِةً مِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١ ءَ أَمِنتُ مِنَ فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَحْسِفَ بِكُو ٱلأَرْضَ فَوِدَ هِيَ تَمُورُ ٥ أنرأمنتُ مِن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُرْ حَاصِبًّا فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَدِيرِ ١٥ وَلَقَدْكُدَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِفْكَيْفَكَانَ كِيرِ ١ أُولَرْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّايْرِ فَوْقَهُ مُ صَلَّقَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ، بِكُلْشَىءِ بَصِيرُ ٤ أَمِّنَ هَنْدَاٱلَّذِي هُوَجُندُلُكُو يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَلِ إِنِ ٱلْكَيفرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴾ أَمَّلْ هَذَا ٱلَّذِي يَرَزُفُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْفَهُ مِلَ لَّجُواْ فِيعُتُووَنُفُورِ ۞ أَفَنَن يَمْشِيهُ مُكِنًّا عَلَى وَجِهِهِ وَأَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُستَقِيرِ ١٠ قُلْهُ وَالَّذِي أَسْمَا كُرُوجَعَلَ لَكُرُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَٱلْأَفِيدَةَ قِلْيِلَامَّالَشْكُرُونَ۞ قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُونِ ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُمْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْمَدِيرٌ مُّينٌ ٥

فَلَتَ رَأَوْهُ زُلْفَةٌ سِبَعَتُ وُجُوهُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْمُ بِهِ عَنَّتَعُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكِي اللّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَحِمَا فَسَ يُجِيرُ الْكَهِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ فَلَهُ وَالرَّحْمَنُ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَامُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَلِ مُبِينِ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَامُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَلِ مُبِينِ عَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ وَتَكَلّنَا فَسَتَعَامُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَلِ مُبِينِ عَانَ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَتَوَكَلْنَا فَسَتَعَامُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَلٍ مُبِينِ فَا أَوْ الرَّاءَ يُنْهُ إِنْ أَصْبَحَ مَا فَكُمْ عَوْزًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَعِينٍ ﴿ عَنَا اللّهُ عَالَيْهِ اللّهُ فَي اللّهُ عَنْ إِنْ أَصْبَحَ مَا فَوْكُمْ عَوْزًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿ عَلَا اللّهُ عَنْ إِنْ أَصْبَحَ مَا فَوْكُمْ عَوْزًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ إِنْ أَصْبَحَ مَا فَوْكُمْ عَوْزًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## والما والمال المال المال

بنسب مِ اللهِ الزَّمْرُ الرَّحِيبِ

نَ وَالْقَلْمِ وَمَالِسَطُرُونَ ﴿ وَالْكَ لَعَلَى مُلُوعِ مِنْ الْمَعْرُونِ ﴾ وَاللّه اللّهُ وَاللّه اللّه اللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه و

المَرْءُ لَ السِعُ وَ يُعِشِّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّابِلَوْنَهُ رَكْمَ بَنُوْنَ أَضِحَبَ ٱلْجَتَةِ إِذَا فَسَمُواْ لِصَرِّمَتُهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلا يَسْتَثُنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيْفٌ مِن زَيْكَ وَهُرْنَا إِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَادَوْا مُصِّيحِينَ ۞ أَرِ ٱعْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمُ إِن كُمُّةُ صَرِمِينَ ١٤ فَ نَطَلَقُواْ وَهُرِيتَ حَفَتُونَ ١٠ أَلَايَدَ صُنَهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ يِّ مَسْكِينٌ ﴿ وَعَٰدَوْاُعَلَى حَرْدِقَادِرِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا فَالْوَاْإِنَّ لَضَا لُوْرَ ٤ بَلْ نَعَنْ مَحْرُومُونَ ١ قَالَ أَوْسَطُا حُرُ أَلُو أَقُل لَكُو لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ ٩٥ قُ لُواْسُبْحَنَ رَبِنَآ إِنَّاكُنَّاطَامِينَ۞ فَأَقْبَلَ بَعْصُهُمْ مَعَلَى بَعْضِ يَتَمَوَمُونَ ١ قَالُواْيَوَيْلَنَآ إِنَّاكُنَّا طَيْعِينَ عَسَى رَبُّ آن يُبْدِلُنَّا خَيْرًا مِنْهَ إِنَّ إِنَّ رَبَّا رَغِنُونَ ٢٠ كَذَاكِ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُلُوكَا نُواْ يَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِهِ مُحَسَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ أَهَ كَعَلَ ٱلْمُسْامِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٤٥ مَا ٱلْمُزَكِيفَ تَحَكُّمُونَ ١٩٤٥ أَمْ ٱلْمُر كِتَبُّ فِيهِ تَدَّرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُوْ هِيهِ لَمَا غَيَرُونَ ﴿ أَمْرَاكُو أَبْمَنُ عَلَيْنَ بَيغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَا تَخَكُّمُونَ ١٩ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ رَعِيرُ ۞ أَمْلَهُ مُشْرَكًا ۚ فَلْيَأْتُواْ شُرَكًا بِهِمْ إِلَى الْوُاصَادِ قِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ عَلايَسْ تَطِيعُونَ ١

المحالي المركة المنافقة

يسْبِ اللهَ الرَّحِ فِي اللهُ الرَّحِ اللهُ الرَّحِ اللهُ الْهُ الرَّحِ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

وَجَآءَ فِرْعَوْلُ وَمَن قَبْلَهُ, وَٱلْمُؤْتِيكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ٢ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِ مْ فَأَحَدُهُ رَأَحْدَةً رَابِيَةً ۚ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَآءُ خَمَلْكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ اللَّهُ عَلَمَ لَكُوْ نَذَكِرَةً وَتَعِيمَا أَذُلُ وَعِيَةً اللَّهُ وَاللَّهِ فِي الصُّورِ نَفْحَةُ وَخِدَةً ١ وَجُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالْ فَذَكَّاذَكَّةً وَجِدَةً ١ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِيَ يَوْمَهِذِ وَاهِبَةٌ ٥ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَّيِيَّةٌ ٤ يَوْمَهِ ذِتُعْرَضُونَ لَاتَحْفَىٰ مِنكُرْخَافِيَةٌ ١ فَأَمَّا مَن أُوتَ كِتَبَهُ م بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَ وَمُ أَقْرَءُ وأَكِتَنِيمَ ١٤ إِنِّ ظَلَمَتُ أَنِّي مُمَعَ حِسَاسِةَ ٩ فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةِ ٥ فِي جَنَّةِ عَالِيةِ ٥ فُطُوفُهَ دَايِنَةً ٥ كُلُواْوَكُ شَرَيُواْهِيَيَنَايِمَآ أَسْلَفْتُر فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ۞وَأَمَّاصَ أُوتِي كِتَبَهُ وِيشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَنِي لَوْ أُوتَ كِتَبْيَة ١٤ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَالِيّة الله الله المنته المنافية الله المنافق المنته المنته المنته المنتقبة المنتق المُخذُوهُ فَعُلُوهُ اللَّهُ الْجَيِيرَ صَلُّوهُ اللَّهُ فِي السِّلَةِ ذَرْعُهَ سَبْعُونَ دِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيرِ ﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمِوْمَ هَهُا حَمِيرٌ ﴾

# المعالم المعال

سَأَلُسَآبِلُ بِعَدَابِ وَاقِعِ فَيَالَكَفِرِ النَّسَلَهُ, دَايِعَ فَيَ السَّالَةِ فَيَ النَّهِ فِي الْمُعَارِجِ فَي تَعَرُجُ الْمَلَتِ عَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ فَي تَعَرُجُ الْمَلَتِ عَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ, حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَ صَمَّرًا حَمِيلًا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ, حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي فَاصْبِرَ صَمَّرًا حَمِيلًا فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ, حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فَي مَا اللَّهُ مِن وَلَا يَسَعَلُ مَ مِنْ مَعْدَارُهُ وَرَنَاهُ قَرِيبًا فِي وَلَا يَسَعَلُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَلَا يَسَعَلُ مَ مِنْ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَلَا يَسَعَلُ مَ مَن مُ مَن مَا اللَّهُ مِن وَلَا يَسَعَلُ مَا اللَّهُ مِن الْمُحَالِقُ وَلَا يَسَعَلُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ الْمُعْلِقُ فَي وَالْمُعُمِلُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللْهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللْمُعُلِقُ مِن اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللْمُعْلِي اللْمُعْمِلُ اللَّهُ مِن الللْمُعَلِقُ مَا مُن اللْمُعَالِي مُن اللَّهُ مَا اللْمُعْمِلُ اللْمُعْلُولُ مِنْ اللْمُعْمِلُ اللْمُعَالِي اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْ

يُصَرُّونَهُ وَيُودُ أَلْمُحْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِعِ ذِيبَنِيهِ وَصَحِيَهِ ، وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُوبِهِ ١ وَصَ فِي الْأَرْضِ مَمِيكًا ثُمِّ يُبحِيهِ ٣ كَلَّا إِنَّهَا لَظَيْ فَرَاعَةً لِلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْمَنْ أَدْبَرَ وَتُوَكِّلُ ١٤ وَحَمَّعَ مَأْوَعَى ١ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ مُوعَى هَالُوعًا ١ إِذَا مَسَّهُ ٱلنَّرُ جَزُوعَا ۞ وَإِذَا مَتَ هُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَالِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُرْ عَلَىٰصَلَاتِهِ مِّرَابِمُونَ۞وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِ رَحَقُّ مَعْنُومٌ ﷺ يَبِلِ وَٱلْمَحَرُومِ ١ وَلَذِينَ يُصَدِقُونَ بِيَوْمِ ٱلذِينِ۞وَ ٱلَّذِينَ هُومِنْ عَدَبٍ رَبِّهِ مِثْشَفِقُونَ ١٤ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَغَيْرُمَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ رَحَفِظُونَ ١٤ إِلَّاعَلَىٰٓ أَزْوَجِهِ مِرْأَوْمَامَىَكَتْ أَيْمَـُكُمُ فَإِنَّهُ مُعَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ فَمَن أَنتَعَىٰ وَرَاءَ دَالِكَ فَأُولَٰتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ وُلْدِينَ هُزِلِأُمَكَيْهِ وَعَهْدِ فِرْزَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرِيشَهَكَيْهِ فَآبِمُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ هُرْعَلَى صَكَرِتِهِ مُكَافِظُونَ ١ وَأَلَّيْكَ فِي حَنَّتِ مُكُرِّمُونَ ١ مَا لِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِهَاكَ مُهطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَيِ ٱلسِّمَالِ عِرِينَ ١ يَظْمَعُ كُلُ أَمْرِي مِنْهُ وَأَنْ يُدْخَلَجَنَّهُ يَعِيرِ اللَّهِ كَالَّمْ مَا ضَفَّنْكُمُ مِعَايَعَلَمُونَ ١٤ فَلَا أُقِيمُ رِرَبُ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِذَا لَقَدِرُونَ ١

عَلَىٰ أَن شَيدَلَ حَيْرَامِنْهُ مِّوَمَا نَحْنُ مِمَسَبُوقِينَ ۞ فَدَرْهُمْ يَحُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَّهُمْ الْكِنْصُبِ يُوفِضُونَ ۞ خَيْمَعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَفُهُمْ دِلَّةٌ ذَلِكَ الْبُومُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ خَيْمَعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَفُهُمْ دِلَّةٌ ذَلِكَ الْبُومُ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

## سِورَدُولُوجَ ﴾

يُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَمَنِينَ وَيَجْعَل لْكُوجَنَّتِ وَيَجْعَلِلُّكُو أَنْهَارًا ١٠ مَالُّكُولَا تَرْحُونَ بِلَّهِ وَقَارًا ١٠ وَقَدْخَنَقَكُمْ أَطْوَارًا ١ أَلَوْتَرَوْأَكَيْفَ حَلَقَ أَلدَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسِيرَاجَ ١ وَاللَّهُ أَنْلِنَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْصِ لَبَاتَا ١٠ ثُورَ يُعِيدُ كُمْ فِيهَ وَيُحْرِّخُهُ إِخْرَاجًا ١ وَأُلِمَةُ جَعَلَ لَكُورًا لَأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِمَسَلَّكُوا مِنْهَ سُبُلَا فِجَاجَاكَ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ وَلِلَّهُ وَمَا لَا خَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَحْدَرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُوَاعَا وَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَيْبِيرًا وَلَاتَرِدِ ٱلظَّامِينَ إِلَّاضَائِلَا ۞ يِّمَا حَطِيَّتِيهِمْ أَعْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ مَارًا فَلَرْيَجِيدُواْ لَهُم شِي دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٤ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَهِرِينَ دَيَّرًا ١٤ مِنْكَ إِن تَدَرَّهُمْ يُصِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَايَلِدُ وَأَ إِلَّا فَحِرَا كَفَّارًا ﴿ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلُو لِدَيِّ وَلِمَانَ دَخَلَ مَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةِ وَلَاتَرِدِ ٱلطَّلِمِينَ إِلَّاتُبَارًا ١

قُلِ أُوجِيَ إِلَىٰ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّفِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعَنَا قُرْءَانًا عَجَاكِ يَهَدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِقِي وَلَن نُشْرِكَ بِرَيْمَا أَصَا ۞ وَأَنَّهُ رَبَّعَالَى جَدُّرَيِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَنجِبَةً وَلَا وَلَدَا ١ وَأَنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلَّهِ شَطَطُاكُ وَأَنَّاطَنَّا أَن لَّن تَقُولَ لَإِسُ وَيَٰ إِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيَا ۞ وَأَنَّهُ مَكَانَ رِيَالٌ مِّنَ ٱلْإِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلِجِيِّ فَرَادُوهُمُرْرَهَقَاكَ وَأَنْهَا مُطَنُّواً كَمَاظَتَ ثُرَأَن لَن يَبْعَثَ أللَهُ أَحَدَاثِ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِثَتْ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٤ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَّعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَحِدْلُهُ مِسْهَابَارَّصَدَاكِ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِسَ فِي ٱلْأَرْضِ أُمِّ أَرَادُ بِهِ مِرَيَّهُمْ رَبِشَدُ الْ وَأَمَّا مِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكُ كُنَاطَرَآيِقَ قِدَكَا ١٥ وَأَنَاطَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ وَهَزِيًا ﴾ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْمَا ٱلْهُدَى ءَامَتَابِهُ عَمَن يُؤْمِن بِرَبِهِ عَلَا يَحَافُ بَخَسَا وَلَارَهَقَا ١

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْاِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُوبَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ مَأْوُلَّتِمِكَ يَحَرَّوْا رَشَدَا ﴿ وَأَمَا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَمَ مَرَحَطَبًا ٥ وَأَلِّوا أَسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيَّنَهُ مِمَّاةً عَدَقَاكَ لِنَفْيِنَهُمْ فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِرَ بِهِ مِ يَسَلُّكُهُ عَذَا بُاصَعَدًا ٢٥ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِحِدَيلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ١٤ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَاكُ قُلْ إِنْمَاۤ أَدْعُواْرَبِي وَلِآ أَشْرِكُ مهِ - أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْ صَرًّا وَلَا رَشَدُا ۞ قُلْ إِنِّ لَى يُجِيرَ فِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْنَحَدًا ١٤ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عُومَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ مِنَارَجَهَ لَمَّ خَلِدِينَ مِيهَ أَبَدًا ٢٠ حَتَى إِذَا رَأُوْاْمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ مَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ فَلَ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُطْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ة أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ ، يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدَا ١٤ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَتَّلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّشَىٰ عَدَدًا ١

#### ٩

بنسب ألله الزخمر الزح

يَنَا يَهُا ٱلْمُزَّمِّلُ ۗ فُرِ ٱلْتِلَ إِلَّا قِلِيلَا ۞ يَضْفَهُ وَأُوا لَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّيلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا ١٩ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٤ إِنَّ مَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَاوَأَقُومُ فِيلًا ١٤ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَا ﴿ وَأَذَكُّمُ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ زَّةُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُ وَفَالْغَيْدَهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرَ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْبِي وَٱلْمُكَدِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ١٤ إِنَّا لَذَيْنَاۤ أَنْكَالُا وَجَعِمَا ١ وَطَعَامُاذَ عُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ٢٤ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِيَالُ وَكَالَتِ ٱلْجِيالُ كَنِيبَامِّهِيلًا ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُورَسُولًا شَنِهِمًا عَلَيْكُو كُمَّا أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ مَتَحَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَحَدُنَّهُ أَحْدًا وَسِلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَغُونَ إِن كَفَرَقُرُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيئًا ١٩ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِذِيكَانَ وَعَدُورُ مَفْعُولًا الله عَذِهِ مَنْكُرَةً فَمَن شَلَةَ ٱتَّخَدَ إِلَىٰ رَبِّهِ مسَيِيلًا

\*إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَلَكَ تَغُومُ أَذَكَ مِن ثُلُقَي الْقَارَ عَلِمَ أَن الْمَعْدُهُ وَثُلُقَهُ وَطَآبِهِ مَ مَكُ وَاللّهَ يُقَدِّرُ الْقَلْ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن اللَّهُ وَقُلْكَهُ وَطَآبِهُ مَعَكُ وَاللّهُ يُقَدِّرُ الْقَلْ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن اللّهِ مَعَكُ وَاللّهُ مُعْرَضَى عَبَيكُمْ وَهُ وَاللّهُ مَعْدُونَ مِن فَصَل اللّهِ وَوَ الحَرُونَ وَ وَاللّهُ وَوَ الْحَرُونَ مِن فَصَل اللّهِ وَوَ الحَرُونَ فَي الْمَرْضِ يَسْتَعُونَ مِن فَصَل اللّهِ وَوَ الحَرُونَ فَي الْمَرْضِ لِيسَعُونَ مِن فَصَل اللّهِ وَوَ الحَرُونَ فَي المَا يَسْتَعُونَ مِن فَصَل اللّهِ وَوَ الحَرُونَ فَي اللّهُ وَاللّهُ و

المسر والمستراد المستراد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المستراد المستراد المستراد المستراد المستراد المستراد ا

يَّا أَيْهُ الْمُدَّرِّ فَأَوْ فَالْدِرْ فَوَرَبَكَ فَكَيْرِ فَرَيْبَكَ فَطَهِرْ فَ وَالرُّجْرَةَ هَجُرْ فَكَا لَا تَمْنُ تَسْتَكُيرُ فَوَلَا يَعْنَى اللَّهُ فَاصْرِرُ فَيَ فَإِلَا فَيْفِر فِي النَّاقُورِ فَي فَدَاك بَوْمَي ذِيوَ فَرْعَسِيرُ فَي عَلَى الْكَيْفِرِينَ عَبْرُ سَيرِ فَي دَرْبِ وَمَنْ خَفَتْ وَجِيدًا فَ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُودًا فَي وَيَهِيرَ فَي مَنْفِيرَ فَيُورِي عَبْرُ اللَّهِ فَيْمَ وَمَا لَا مَعْدُودًا فَي وَيَهِيرَ فَي مَنْفِيرًا فَي وَمَنْفَدُودًا فَي وَيَهِيرَ فَي مَنْفُودًا فَي وَمَنْفَدُ وَجِيدًا فَي وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُودًا فَي وَيَهِيرَ فَي مَنْفِيرًا فَي وَمَنْ خَلِي وَمَنْ خَلَقَ اللَّهِ فَيْمُ وَحَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُودًا فَي إِنَّهُ وَمَا فَي مَنْفِيرًا فَي مُنْفِيرًا فَي وَمَنْفَعُ اللّهُ مَنْ الْمِيدَ فَي كُمْ وَقَدَّرَ فَي كَانَ لِلْاَيْدَيَا عَنِيدًا فَي سَأَرُهِ فَهُ وَصَعُودًا فَي إِنّهُ وَقَدَّرَ فَي كَانَ لِلْاَيْدَيْنَا عَنِيدًا فَي سَأَرُهِ فَهُ وَصَعُودًا فَي إِنّهُ وَقَدَّرَ فَي كَانَ لِلْاَيْدَيْنَا عَنِيدًا فَي سَأَرُهِ فَهُ وصَعُودًا فَي إِنّهُ وَقَدَرَ فَي كُورُ وَقَدّرَ فَي كَانَ لِلْاَيْدَيْنَا عَنِيدًا فَي مَا أَنْ الْمَنْ فَا فَي النَّالُونِ اللَّالِيْنَ الْمَالِمُ اللَّالِي اللْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْدِلُونَا فَي إِنْ مُ عَلِيلًا فَي مَا اللْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَقَدَرَ فَي كَانَ لِلْاَيْنِينَا عَنِيدًا فَي مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْدُا فَي إِلَيْنَا عَنِيدًا فَي مِنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ المنزة ل سع و مشرود المستحد المنتفر

فَقُتْرَ كَيْفَ هَدَّرَ فَي ثُوَّقُيْلَكِفَ هَذَ رَبِي ثُوَّ مَطَرَقُ ثُرَّعَبَسَ وَبَسَرَ هُ ثُوَّأَ دَبَرُ وَأَسْتَكُمْرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّاسِ حُرِّيُوْتُرُ فَإِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ١ مَا أَصْلِيهِ سَقَرَ ١ وَمَا أَدْرَنْكَ مَ سَفَرُ ١ لَاتُنْفِي وَلَاتَدَرُ ١٤ فَأَلِمَ اللَّهُ لِلْمُشَرِقَ عَلَيْهَا بِسْعَةً عَشَرَ ٥ وَمَاجَعَسًا أضحَبُ النَّارِ إِلَّامَلَتِكُهُ وَمَاجَعَلْمَاعِدَتَهُمْ إِلَّافِتَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ليَسْتَيْقِنَ لَذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَنْ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ امْنُوٓ أَالِيمَاوَلَا يَرْبَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِفَرَضٌ وَٱلْكَيْمِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلَا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَى يَشَاءُ وَمَايِعَلَمُ جُودُ زَبِكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكَرَىٰ لِبْهَشَرِ ١٤ كَلَادُ لَقْمَرِ ١٥ وَٱلَّيْلِ إِذَا دُبْرَ ١٤ وَالصُّبْعِ إِذَّ مَّسْفَرَ ١٤ إِنَّهُ لإخدى لَكُرَ ١٤ نَبِيرَ الْلِبَشَر ١٤ لِمَن شَاةَ مِكُولَ يَنْقَدُّمُ أَوْ يَتَأَخَّرَ الله المناس مَاكَسَبَتْ رَهِيمَةُ الله المُخَبِّ الْمَعْبَ ٱلْيَعِينِ اللهِ وَحَلَتِ بَشَيَةَ لُونَ ١ عَنِ ٱلْمُحْرِمِينَ ١ مَاسَلَكُكُرُ فِي سَفَرَ ١ فَ لُولْ لَرَبَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ وَلَرْبَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّ مَحُوضُ مَعَ ٱلْحَآيِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ حَتَّىٰ أَتَمَنَا ٱلْيَقِينُ ﴾

يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَأَمَامَهُ، ۞ينَسَئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَهِدَامَرِقَ ٱلْبَصَرُ ١٥ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١٥ وَجُمَعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١٥ يَعُولُ ٱلْإِسَانُ يَوْمَهِذِ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ٢ كَلَّا لَا وَزَرَ ١ ١ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِدِ ٱلْمُسْتَقَرُّ فِي يُمَّوَّا ٱلْإِسَنُ يُوْمَيِذِ بِمَاقَدَمَ وَأَخَرَ ٤ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنصِيرَةٌ ١ وَلُوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ، ١٤ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلْسَامَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ١٤ إِنَّ عَسَيْمَا حَمْعَهُ، وَقُرْءَ اللهُ رَهِي هِوَا قَرَأْتُهُ فَأَيَّعِ قُرْءَ اللهُ رَفَّ ثُرَّالًا عَلَيْمَا بَيَاللهُ وَف

كَلَّانَلْ نَحْبُونَ ٱلْعَاجِلَةُ ۞ وَنَدُوونَ ٱلْآخِرَةُ ۞ وَجُوهٌ يَوْمَيدِ مَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِهَا وَظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَيذِ بَاسِرَةٌ ۞ تَطُنُّ أَلَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَا إِذَ بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَهُ لَهِرَفُ ۞ وَٱلْتَفَتِ ٱلسَّنَ قُ بِالسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِكَ يَوْمَيدٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ قَلَا صَدَق وَلاصَلَى ۞ وَلِكِكَدَب وَتَوَلِّ ۞ ثُرُدَهَ مِهِ إِلَا مَسَاقُ ۞ قَلَ اللهِ عَنْ مَنْ فَيْ يُمْمَى ۞ ثُرَتَ مَلَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

يهم والمنان المعالم ال

هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنسَنِ عِينَ مِنَ الدَّهْ لَوْ يَكُلُ شَيْعًا مَذَكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَنَ مِن ثُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَخَلْتَهُ سَعِيعَ بَصِيرًا إِنَّا الْإِنسَنَ مِن ثُطُفَةٍ أَمْشَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَخَلْتَهُ سَعِيعَ بَصِيرًا إِنَّا الْإِنسَامِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْم النواع السع والمعقرون المستحدد المستورة الإساد

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أُسَّمِ يُفَحِّرُونَهَا تَفْحِيرًا ۞ يُوغُونَ بِٱلنَّدِرِ وَيَحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ، مِسْكِياً وَيَسَمَاوَأُسِيرًا ١ إِنَّمَا لُطْعِمُ كُولِوَجِهِ أَللَّهِ لَازُيدُ مِكُوجَوَا وَلَاشْكُورًا اللَّهُ إِنَّا لَكُ فُ مِن زَّيْنَا يَوْمًا عَنُوسَا فَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَلَهُ مُ أَلَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُ وَنَصْرَةً وَمُرُودًا ١٥ وَجَرَنَهُم بِمَاصَدُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١ مُتَكِينَ مِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَايرَوْنَ مِهَاشَمْسَا وَلَارَمْهَرِيرَا ١ وَدَ بِيَةٌ عَبَيْهِ مِظِنَامُهَا وَذُلِلَتَ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِ بِعَالِيَةٍ مِّن فِصَّةٍ وَأَكُوابِكَاتَ قُوَارِيرَاكَ قُوَارِيرَاْمِ فِصَّةٍ وَلَدَّرُوهَ تَقَدِيرًا ٢ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا رَيْجَيِيلًا ﴿ عَيْنَافِهَا أُسَتِّي سَلْسَبِيكُ ٩ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ تَحْلَدُ وِنَ إِدَارَأَيْمَا فُرَحِيبَ بَتَهُمُ لُوْلُوا مَنْهُورًا ٤ وَإِدَا رَأَيْتَ ثُرَرَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَيِرًا ١ عَلِيهُ فَرِيَّا الْمُسْدُسِ خُصْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَمِن فِصَةٍ وَسَقَىهُ مَرَبُّهُ مُ شَرَابًا طَهُورٌ ١٤ إِنَّ هَنَدَا كَانَ لَكُوجَزَاءً وَّكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَّكُورًا ١٠ إِنَّا يَحْنُ مَزَّلْمَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَمْزِيلًا ١٤٤ فَأَصْبِرْ لِحُكِّيرِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ الْمَا أَوْكَ فُورًا ﴿ وَأَذَكُرِ ٱسْمَرَيْكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ لَمْرُهُ لَى مِعُ وَ حِشْرُونَ مِنْ الْمُرْسَلَاتِ

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْلَهُ، وَسَيِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَنُولَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### والمراج المراج ا

بِنْ بِأَنَّهُ الرُّغَيْرُ الرِّحِي بِ

وَلْمُرْسَلَتِ عُرَفَا الْمُلْقِيَةِ عَصْفَا الْوَالْفَيْرَةِ نَشْرَا الْفَالِيَةِ الْمُرْسَلَةِ عُرَفًا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَلَا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَكُوا الْفَيْدَةِ وَلَا الْفَيْدَةِ وَكُوا اللّهُ اللّهُ وَكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِينَ فَي اللّهُ اللّهُ وَلِينَ فَي اللّهُ وَلَيْنَ فَي اللّهُ وَلِينَ فَي اللّهُ وَلَيْنَ فَي اللّهُ وَلِينَ فَي اللّهُ وَلِينَ فَي اللّهُ وَلَائِكُولُولِ اللّهُ وَلِينَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَائِ وَمَا إِللّهُ وَلَائِكُولُولُ اللّهُ وَلِينَ فَي وَاللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ وَلِينَا فَي اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَائِولُ اللّهُ وَلَائِولُولُ اللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَائِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

عَرِّهُ لَى سِعُ وَ مُعَمِّرُونَ الْمُوسَلِكِيدِ

أَلْرَ نَعَلُقَكُمُ مِن مَّآءِ مَّهِ بِنِ ٢٠ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِينِ ١٤ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومِ ٥ عَفَدَرْمَا فَيَعْمَ ٱلْفَنْدِرُونَ ١ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١ ٱلْرَجَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَادًا ١٠ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ١٠ وَجَعَلْمَا فِيهَا رَوَيِسَى شَيْمِخَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِ ذِلِّمُكَذِّبِينَ ٥ ٱنطَيقُوٓٳ۫ٳڬؘمَاكُتُم بِهِۦتُكَذِبُونَ۞ٱنطَلِقُوٓٳٳڮٙڟؚڵۣۮۣؽتَمَتِ شُعَبِ۞ۗلَاظَلِيلِوَلَايُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ۞إِنَّهَا تَرْمِي يَشَرَدِ كَٱلْفَصْرِ ١٤ كَأَنَّهُ رَحِمَلَتُ صُفْرٌ ١٠ وَيَلَّ يَوْمَهِ ذِلَّهُ كَذِبِينَ ١ هَدَا بِوَمُ لَا يَطِقُونَ ١٤ وَلَا بُؤْذَنْ لَهُمْ فِيَعْتَذِرُونَ ١٥ وَيْلُّ بَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِبِينَ ١ هَدَايَوْمُ ٱلْمَصَلِّجَمَعْتَكُرُّ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِلَا مَانَ لَكُرْكِيدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ۞ وَفَوَكِهَ مِمَايَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَــُا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ إِنَّا كَذَٰ إِنَّا كَذَٰ إِنَّا كُذَٰ إِنَّا كُذَٰ إِنَّا كُذَٰ إِنَّ كُلَّا اللَّهِ مَا كُنتُمْ مُسَانِدِت ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِآمُكُذِ بِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِينِ ١٤ وَإِدَاقِيلَ لَهُمُ أَرْكَعُوا لَايَزَكُعُونَ ١ وَيۡلُ يَوۡمَٰ إِلۡمُ صَادِينَ ۞ فَيَأۡيَ حَدِيثٍ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ۞

#### ٤

بِتَ \_\_\_\_ إِنَّهُ الرِّخْذِ الرَّجِي \_\_\_

عَمَّ يَشَاءَ لُونَ ﴾ عَي النَّبَإِ ٱلْعَطِيرِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُحْتَيفُونَ ۞ كَلَّاسَيَعَامُونَ ١ ثُورَكُ لُورَكُلُاسَيَعَامُونَ ١ الْوَنْجُعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَ ١ وَأَلْجَالَ أَوْنَادَاكِ وَصَفَنَكُمُ أَرْوَجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَ كُمْ سُبَاتًا ٥ وَجَعَلْنَ ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ٥ وَجَعَلْمَا ٱلنَّهَارَمَعَاشَا ٥ وَبَسَيْمَا فَوْقَكُو سَنْعَاشِدَادَاكُ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَاجَاكُ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَبًا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْمَاقًا ١ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَوْلَجَاكُ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَاتَ أَبْوَيَاكُ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَالَتَ سَرَايًا ١٤٤ خَهَنَّزَكَاتُ مِرْصَادًا ١٤٤ لِلطَّاخِينَ مَعَ بَا ١٤ لَبِينَ فِيهَا أَحْقَا بَا ١٤ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا نَرْدَا وَلَا شَرَايًا ١٠٤ لَا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ٥ جَـزَآءَ وِفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَافُوا لَايَرْجُونَ حِسَابَا۞ وَكَدَّبُواْ بِعَايَنِيمَاكِذَّابًا۞ وَكُلَّ ثَنَّيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبَاكُ فَذُوقُواْ فَلَن تَزِيدَكُمْ إِلَّاعَدَابًا ٢

إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَارًا فَ حَدَافِقَ وَأَعْنَبَا فَوَا وَلَا كَذَبَا فَ وَا عَبَ أَثْرَابًا فَوَا وَلَا كَذَبًا فَ وَا وَلَا كَذَبًا فَ حَرَادَ فِن زَيِفَ عَطَاءً يه هَ فَا فَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعُوا وَلَا كَذَبًا فَ جَرَادَ فِن زَيِفَ عَطَاءً يحسَابًا فَ رَبِّ السَّمَون وَ وَالْمَلْمِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحَمِّيْ لَا يَمْلِكُونَ عِسَابًا فَ رَبِّ السَّمَون وَ وَالْمَلْمَ يَكُونُ مَنَا الرَّحَمِّيْ لَا يَسْكُون وَ وَالْمَلْمَ يَكُونُ مَنَا الرَّحَمِّ وَالْمَلْمَ يَكُونُ مَنَا الرَّحَمِّ وَالْمَلْمَ يَكُونُ مَنَا الرَّعَمَ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ والْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ

# المنظم المنطق المنطقة المنطقة

وَالسَّرِعَتِ عَرَفَالِ وَالسَّيْطِتِ نَشْطُالِ وَالسَّيِحَتِ سَبْحُ الْ فَالسَّيِعَتِ سَبْحُ الْ الْمَعِيَّةِ وَالسَّيِعَةِ مِنْ الرَّاجِفَةُ الرَّاجِفَةُ السَّيِعَةِ الرَّاجِفَةُ الرَّاءِ وَالْمَعْ الرَّادِقَةُ الرَّاعِقَةُ المَّاعِقِيقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِيقِ المَّاعِقِيقِ المَّاعِقِيقِ المَّاعِقِيقِ المَاعِقِيقِ المَّاعِقِيقِ المَّاعِقِ المَّاعِقِ المَّاعِقِيقِ المَّاعِقِ المَّاعِقِ المَّاعِقِيقِ المَّاعِقِ المَّاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَّاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَّاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِ المَاعِلَةِ المَاعِقِ المَاعِلَةِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِيقِ المَاعِلَةِ المَاعِقِيقِ المَاعِلَيْكِ المَاعِلَةِ المَاعِقِيقِ المَاعِلَةِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِلَةِ المَاعِقِ المَاعِلَةِ المَاعِلَةِ المَاعِقِيقِ المَاعِلَةِ المَاعِلَةُ المَاعِقِ المَاعِقِ المَاعِمِ المَاعِقِ المَاعِقِ ا

ٱۮ۫ۿؘٮ۫ٳڮٙ؋ۯ۫ۼٙۅ۫ڹٙٳڹؘٞۿؙۥڟۼؽ۞ٛڣؘڨؙڵۿڶڵٙڬٳڮٙٲڹڗٞڒؖڲ۫۞ۊؘٱٚۿۑؾڬ إِلَى رَبِكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ فَأَرَّنَهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُثِّرَىٰ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۗ فُرَّ أَذْبَرَيَسْعَى ﴿ فَشَرَفَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَمَارَ فَكُمُ ٱلْأَعْلَى ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِزَةِ وَٱلْأُولَ ١٩٤٤ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِثْرَةً لِّمَن يَخْشَيَ ءَأَنتُوْ أَشَدُ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَنهَا ١٥ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنْهَا ١ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَدُلِكَ دَحَلَهَ ١ أَخْرَجَ مِنْهَامَاهَ هَاوَمَرْعَمَاكُوا لِجِبَالَ أَرْسَنْهَاكُ مَتَعَالَكُمْ وَلِأَنْعَنِيكُونِ فَإِدَاجَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَدَكُّوا لَإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ١ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ١ وَأَمَّامَ طَعَىٰ ١٥ وَوَالْتَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنيَ ١ إِنَّ ٱلْجَحِيرَ هِيَ ٱلْعَأْوَىٰ ١ وَأَمَّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِيهِ ء وَنَهَى ٱلتَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ وَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ٤ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿ فِي مَ أَنتَ مِن ذِكْرَىهَ آ اللَّهُ وَيَكَ مُنتَهَا اللَّهِ إِنْمَا أَتَ مُنذِرُ مَن يَحْشَهَ عَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتْوَأَ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْصُحَهَ ٢

#### بِنْ \_\_\_\_ الله الزَّخْرِ الرَّحِي \_\_\_

عَبَسَ وَتُوَلِّي ١ أَنجَاءَهُ ٱلْأَعْمَى ١ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَّهُ ، يَزَّكَّى ١ أَوْيِدُكُرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكُرُىٰ ۚ أَمَّا مَن ٱسْتَغْنَى ۚ قَامَتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ٥ وَمَ عَلَيْكَ أَلَا يَزَّكِي وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَحْشِّي ٢ فَأَسَ عَنْهُ تَلَهًى ﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿ فَنَ شَاءَ ذَكَّرَهُ ﴿ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةِ ٢ مَرْفُوعَةِمُطَهَّرَةِ ١٥ بِأَيْدِى سَفَرَةِ ١٥ كِرَامِ بَرَرَةِ ٥ قُتِلَ ٱلإِنسَنُ مَا أَكَفَرَهُ، ١٠ مِنْ أَي شَيْءٍ حَلَقَهُ، ١٠ مِن نُظفَةٍ حَمَقَهُ, فَقَدَّرَهُ، ١٥ ثُوَّ ٱلسَّبِيلَ يَسۡرَهُ، ٥ ثُوَّ أَمَانَهُ, فَأَفَرَوُهُ ١٠ ثُوِّهُ ذَا شَاءَ أَسْتَرَوْءِ ۞ كَلَالَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُۥ ۞ فَلْيَظُرُ ٱلْإِسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ة ۞ٲٮؙۧڝٙڹؾٵٱڵڡٙٲۦٙڞڹٵ۞ٛؿؙڗۺٙڡٞڡٞٵۘٱڵٲڗۻۺڠٙٵ۞ڡٙٲ۫ڹؠۺٵڣۣۿٵ حَتَا ﴿ وَعِنَا وَقَصْبًا ﴿ وَزَيْنُو مَا وَغَالُا ۞ وَصَدَ بِنَ عُلْبًا ۞ وَفَكِمَةً وَأَتَاكُ مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْعَمِكُونَ فِإِدَاجَآءَتِ ٱلصَّاحَةُ فَيَوْمَ يَهِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأَمِّهِ ءَوَأُسِهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ ، وَبَسِهِ ۞ إِنَّكُلَّ ٱمۡرِي مِنْهُمۡ مِنَوۡمَهِدِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ﴿ وَحُوهُ يَوۡمَهِذِ مُسۡفِرَةٌ الله صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوُحُوهٌ يَوْمَبِذِعَلَيْهَاعَبَرَةٌ ﴾

المُرْءُ لِشَكِرُ فُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّ

### تَرْهَفُهَا قَنَرَةً ١ أُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَعَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١

# المنورة التكوير.

بسب مالله الزَّمْرِ الرِّحِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتِ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱلكَدَرَتِ ۞ وَإِذَا ٱلْحِبَ الْ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُظِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوسُ حُيْسِرَت ٩ وَوَذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلتَّغُوسُ رُوِجَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ رَدَةُ سُبِلَتْ ﴿ بِأَيْ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نَشِرَتْ الله وَاذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللّل أَرْلِفَتْ ٢ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْصَرَتْ ١ وَلَا أُقْبِهُ بِٱلْخُنْسِ ١ ٱلْمُوَّارِ ٱلْكُلِّسِ ﴿ وَٱلْيَالِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا مَنْعَلَسَ ﴾ إِنَّهُ, لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمِ فِي ذِي قُومَ عِمدَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِيرِ مُطَاعِ ثَرَّأُمِينِ ١ وَمَاصَاحِبُكُرِ بِمَجْنُونِ ١ وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفِي ٱلْمُهِينِ ٥ وَمَاهُوَعَلَ ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ ٥ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطِنِ رَّجِيرِ ٥ عَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۞إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ۞لِمَن شَاءَ مِنكُولَا يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَالِمِينَ۞

### ٤

إِنَّ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِ الْسَائِرَةُ ﴿ وَإِذَا الْمُحَارُ فَعُرِّرَةُ ﴾ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاقَدَمَتْ فَحُرَةُ ﴿ وَقَالَا الْفُبُورُ بُعَيْرَةُ ﴾ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّاقَدَمَةً وَلَخَرَة ﴿ وَإِنَّا الْفُبُورُ بُعَيْرَةٌ ﴾ عَلَمَتْ نَفْسُ مَّاقَدَمَةً وَلَخَرَة ﴿ وَقَالَا الْمُولِمِ ﴾ الَّذِي مَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلُكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةٍ مَا اللَّهَ وَكَبَكَ ۞ كَلَمَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولَ حَفِظِينَ ۞ حَرَامًا كَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْ

منوز الطنين المالية

بنسب ألله ألز فز الرجيب

وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَا إِذَا الْكَالُواْعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُو مُرَاوَوَرَهُو مُرْجُعِيمُ وِنَ ۞ الْإِيطُلُ أَوْلَنِيكَ أَنْهَا مِمَّتِعُونُونَ ۞

لِيَوْمِ عَظِيرِ ١٤ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ۞ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَاسِجِينٌ۞ كَتَبٌ مَّرَفُومٌ۞ وَيْلٌ يَوْمَ إِذِ لِمُكَدِّمِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُكَدِّبُونَ سِوَمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَايُكَدِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْمِ ﴿ إِذَا تُنَاكِ عَلَيْهِ مَا يَنْتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ۖ لَأَوَّلِينَ الكَكُلَّابُلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْتِكُمِسُونَ ١ كُلَّا إِنَّهُ مْعَن رَّبِهِمْ يَوْمَهِدِ لَّمَحْجُونُونَ ١٤ ثُمَّ إِنَّهُ وَلَصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ١٤ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّدِي كُنتُم بِهِ ، تُكَذِّبُونَ ۞ كَلَآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَتْرَارِ لِفِي عِلَيْتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُونَ ﴿ كِنَبٌ مَرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّيُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَتْرَارَ لِفِي بَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَّآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَغْرِفُ فِي وُجُوهِ هِ مُنصَرَةً ٱلنَّعِيرِ ١٤ يُسْفَوْذَ مِن رَّحِيقِ مَّفْتُوهِ ١٠ حِتَمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَيِسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْيِيْمِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيَصَمَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْمِهِ مُرَيَّعَامَرُونَ ﴾ وَإِدَاٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ مُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ۞وَلِدَارَأُوْهُرَفَ لُوٓاْ إِنَّ هَوْلِاءً لَصَالُّونَ ١٥ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِ مُحَفِظِينَ ١

قَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَحَكُونَ عَلَى الْمُوَالِينَ الْمُفَارِيَضَ حَكُونَ عَلَى الْمُؤَالِينَ الْمُفَارِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُفَارِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُفَارِمِينَ طُلُونِ الْمُفَارِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُفَارِمِينَ الْمُفَارِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُفَارِمِينَ الْمُفَارِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْمُفَارِمِينَ الْمُفَارِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الْمُفَارِمِينَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْنَ الْمُفَارِمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَارِمِينَ الْمُفَارِمِينَ الْمُفَامِنَ الْمُفَامِينَ الْمُفَامِنَ الْمُفَامِنَ الْمُفَامِنَ الْمُفَامِينَ الْمُعِلَّ مُعِلَّمِ مِن الْمُفَامِنَ الْمُفَامِنَ الْمُفَامِينَ الْمُعِلَّمِ مِن الْمُفَامِينَ الْمُفْرِمِينَ الْمُفَامِنِ الْمُفْرِمِينَ الْمُفْرِمِينَ الْمُفْرِمِينَ الْمُفْرِمِينَ الْمُفْرِمِينَا الْمُفْرِمِينَ الْمُفْرِمُ مِنْ الْمُفْرِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِلَّ مُنْ الْمُفْرِمِينَ الْمُعْمِينَ مِن الْمُعْمِينَ الْمُعِلَّ مُنْ الْمُعْمِينَا لِمِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعِلَّ مُعْمِينَ مِنْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا لِمِنْ مُعْمِي

### سُورَةِ الانتقاقِ

بِنْ \_\_\_\_ ِ اللَّهِ ٱلرَّحْمِ اللَّهِ الرَّحِي \_\_\_

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلشَّقَتُ ١ وَأَدِنَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ١ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ا وَالْقَتْ مَافِيهَ وَتَحَلَّتُ اوَ أَذِنَتْ لِزِيْهَا وَحُقَّتُ وَيَأْيُهُا ٱلإنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَافَعُكَنِيهِ ١ فَأَمَّا مَنَأُوتِي كِتَبَهُ بِيميهِ وَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَايِسِيرًا ٢ وَسَقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَمَّدُورَا ١٤ وَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كِنَبَهُۥ وَرَايَّةَ طَهْرُوهُ ٥ هَمَوْفَ يَدْعُواْ أَبُورًا ٢٥ وَيَصْلَى سَعِيرًا ١٥ إِنَّهُ مُكَالَ فِي أَهْلِهِ ، مَشْرُورًا ١٠ إِنَّهُ رَظَنَ أَن لَن يَعُورَ ۞ مَلَى إِنَّ رَبَّهُ رَكَانَ يو، مَصِيرًا ۞ فَكَرَّ أُفِّسِمُ بِالشَّفَقِ فِي وَٱلْيَلِ وَمَاوَسَقَ فِي وَٱلْقَدَمِرِإِدَا ٱلْمَتَقَ فِي لَتَرْكُبُنَّ طَبَقًاعَن طَيَقِ فَعَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ عَلَيْهِ وُٱلْقُرْءَالُ لَايَسْجُدُونَ ﴿ كَالِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَدِّبُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَنَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿

### إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُعَيْرُ مَمْنُودِ،

### ٩

### 

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوحِ ۞ وَٱلْبَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ﴿ قُتِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُحْدُودِ ﴿ ٱلنَّارِدَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَهُرَعَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ وَمَا نَقَـمُواْ مِنْهُ مِ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱلَّذِي لَهُ. مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ١ فَتُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُرَالَمْ يَتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَ مَرَوَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَخِرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَزُّدَ إِلَّ ٱلْهَوْزُ ٱلْكِيرُ ١٠ إِنَّ تَظْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ١٤ إِنَّهُ رُهُوَيُنْدِئُ وَيُعِيدُ ١٥ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١ ذُوٱلْعَرِّيْنِ ٱلْمَجِيدُ۞فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ۞هَلْ أَمَكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْرَ وَثَمُودَ ﴿ لَلَّهِ بِنَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَأَلَّهُ مِن وَرَآبِهِم عَجُيطٌ ٢٠ بَلْ هُوَقُرْءَانٌ عَجِيدٌ ١٠ فِي لُوْجٍ مَّحْفُوظٍ ١٠ وَيَتَحَمَّهُ الْأَشْفَى الْأَشْفَى اللَّهِ عَلَى اللَّارَ الْكُبْرَى الْهُمَّوَلُهُ الْإِمُونُ فِيهَا وَلَا يَخْبَى فَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّى فَي وَدَكَرُ السَّمَ رَبِهِ عَفَصلًى فَي فِيهَا وَلَا يَخْبَى فَي قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّى فَي وَدَكُرُ السَّمَ رَبِهِ عَفَصلًى فَي بَلْ تُؤْثِرُ وَنَ الْحَيوَةَ الدُّبِ مَا فَي وَ الْآخِدَرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَي إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولَى فَي صُحُفِ إِبْرَهِ مِهُ وَمُوسَى فَي

### سُورَوْالعَاشِيَةِ ﴾ مِن المُعَاشِينِ

هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْعَيْسَيَةِ ۞ وُجُودٌ يَوْمَ إِذِ خَيْعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ لَيْ اَصِبَةٌ ۞ تَصْلَى الْعَامِيةَ ۞ تُسْفَى مِنْ عَيْنٍ ، اِنِيةِ ۞ لَيْسَ لَكُ وَلَا يُعْنِي مِن حُوجٌ ۞ فَجُودٌ لَيُسْمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن حُوجٌ ۞ وُجُودٌ لَيُسْمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن حُوجٌ ۞ وُجُودٌ لَيُسْمِنُ وَلَا يُعْنِي مِن حُوجٌ ۞ وُجُودٌ لَيْ مَا اللهِ مَا عَلَى مُورِيَةٌ ۞ فِيهَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا مُن اللهِ مَا عَلَى مُورِيَةٌ ۞ فِيهَا اللهِ مَا مُن وَعَمَّ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مُن اللهِ مَا مُن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ مَا مُن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ مَا مُن اللهُ مَا اللهُ مَن مُو مَن اللهُ مَن عُلِيهُم إِمُ صَيْطِي ۞ وَإِلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن عَلَيْهِم إِمُ صَيْطِي ۞ فَيَكُمْ إِن مَن مُن صَالِحَ مُن ۞ اللهُ مَن عَلَيْهِم إِمْ صَيْطِي ﴿ ۞ فَيَكُمْ إِنْ مَا أَنْ مَا مُن مَن عَلِيهُم إِمْ صَيْطِي ﴿ ۞ فَي كُولُ إِنْ مَا أَنْ مَا مُن مَن عَلِيهُم إِمْ صَيْطِي ﴿ ۞ فَي كُولُ إِنْ مَا أَنْ مَا مُن مَن عَلِيهُم إِمْ صَيْطِي إِنْ اللهُ مَن عَلَيْهِم إِمْ صَيْطِي إِنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَن عَلَيْهِم إِمْ صَيْعُولُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن مُن مَا عَلَيْهُم إِمْ صَيْعُولُ اللهُ الل

الحُدرَةُ الشَّكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِلَّامَ وَوَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ أَلْفَهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَحْبَرَ ۞ إِلَّامَ وَكَانَ اللَّهُ وَكُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞

ينوزوالفخر المعرفة

وَٱلْهَجْرِ ۞ وَلَيَالِ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفَعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلْيَالِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِنْدِي حِجْرِ ﴾ أَلْزَتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ١ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ١٠ الَّتِي لَرْيُحُكَفُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ١٥ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ دِي ٱلْأَوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَعَوّا فِي ٱلْبِلَادِ ١ وَأَحْتُرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١ فَصَبَعَلَيْهِ مِرَبُّكَ سَوْطَ عَدَابِ ١٤٤ إِنَّ رَبِّكَ لَيا لَمِرْصَادِ ١٤٥ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱسْتَكُنهُ رَبُّهُ, وَأَحْدَرَمَهُ, وَنَعَمَهُ, فَيَقُولُ رَبِّيًّا كُرْمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَكُهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَنَانِ ٢ حَكَلَّا بَلُلَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ١ وَلَا تَحْتَصُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُرَانَ أَحَلَا لَّمَا ١٥ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُمَّاجَمَّا ١٥ كَلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّادكًا ﴿ وَحَاءَ رَيُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفَّا ۞

لخِرْهُ لِشَلَا تُوْنَ اللَّهِ اللَّهِ

وَحِاْىَ ءَ يَوْمَ بِدِ بِحَهَ فَرَّ يَوْمَ بِدِ يَتَدُّكُ رُالْإِسَانُ وَأَلَّى لَهُ ٱلدَّكِرَى ﴿ يَعَوُلُ يَلَيْنَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاقِ ﴿ فَيَوْمَ بِنِ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ﴿ وَلَا يُونِقُ وَنَى قَهُ وَأَحَدُ ﴾ فَيَوْمَ بِنِ النَّقُسُ الْمُطْمَيِعَةُ ﴿ الرَّحِعِي إِلَى رَبِكِ رَاصِيَةً مَرْضِيَةً ﴾ النَّقُسُ الْمُطْمَيِعَةُ ﴾ ارْجِعِي إلى رَبِكِ رَاصِيَةً مَرْضِيَةً ۞ فَأَدْخُلِي عِنَدِى ۞ وَأَدْخُلِي حَنَيْقِ ﴾

## يراس وسورة البنلان المريد المسالة

ينسب مرالله ألزخم الزجيب



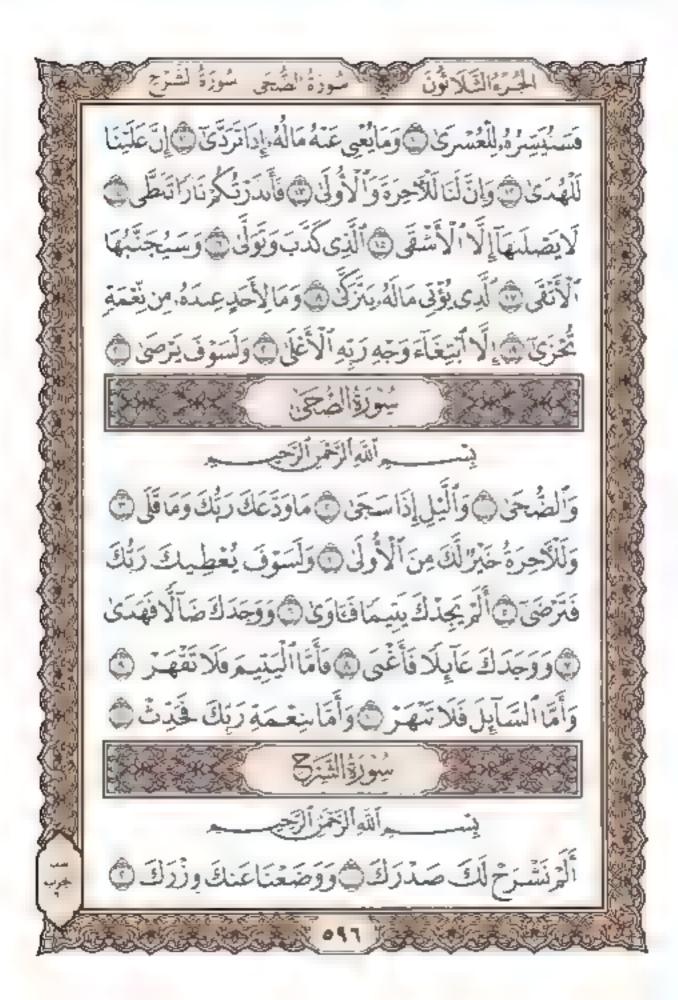





إِنَّ الْدِينَ صَحَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الرِجَهَمُّرُ حَلِدِينَ فِيهَا أَوُلَتِهِ فَهُ مُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ فِي إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا حَلِدِينَ فِيهَا أَوُلَتِهِ فَهُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ فِي إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمَالُوا الصَّلِحَدِينَ أَوْلَتِهِ فَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ فِي حَزَا وُهُمُّ وَعَمَالُوا الصَّلِحَدِينَ أَوْلَتَهِ فَي مَنْ تَغِيرًا الْإِنْ الْمَرْتِقِينَ وَعَلَيْنَ عَدْنِ تَجْدِي مِن تَغِيرًا الْإِنْ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْكَ لِمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْكَ لِمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْكَ لِمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَرَفُوا عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْكَ لِمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا اللَّهِ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْكَ لِمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَيَعْلِي الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَالْكُ لِمِنْ حَشِي رَبِّهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْكُ لِمِنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَيْ الْمَنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا الْمِنْ حَشِي رَبِّهُ وَلَا الْمَنْ الْمُنْ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ حَشِي رَبّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَالُهُ الْمُنْ حَلِيلًا الْمُنْ حَلِي اللّهُ الْمُنْ حَلْمِي اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مَنْ مَنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمُنْ مِنْ عَنْهُمْ وَالْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُنْ مُنْ اللّهُ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المرازية الرازية المرازية المر

إذَا رُالِيلَتِ ٱلأَرْضُ رِلْوَالْهَا أَنْ وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَفْقَالْهَا أَوْمَى لَهَا الْإِنسَانُ مَالْهَ فَي وَمَيدِ نَحُدِدُ أَخْبَارَهَا فَإِن إِلَّا وَيَكَ أَوْمَى لَهَا الْإِنسَانُ مَالْهَ فَي وَمَيدِ نَحُدِدُ أَخْبَارَهَا فَإِن إِلَّا وَيَكَ أَوْمَى لَهَا اللهِ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

المحالية الم











#### يسم الله التعز التحري

# روانية هزاله المعتفي

ومصطلحات رسمه وصبطه وعدايه

كُنت هد المنتخف الكومُ ، وصُبِعلَ على مَابِوَافِنُ رَوَاللهُ خَعِيسِ برشِينَ الرَّلِيدِ وَ الأُسْدِيّ لِكُوْنَ لِعَزَاء ، عَاصِم صِ أَوَالْمَنِيُّود الكوفِيّ الْتَابِعِينَ عَى يَّوَعِينَ لِمُعَى عَنْدِلله رجَهِيب لشُنَهِي عَن عُمُّانَ برعَقِيان ، وَعَلَى أَوْطَالِبٍ ، وَرَيْدِ برفَيْنِ ، وَأَنِي الركفيّي عَن الشَّينَ صَنَى لَلَهُ عَلَيْتِ وَرَسَلَمَ

وأُجِدَ هِ بَوْهُ مَّارَوَاهُ عُلْمَاءُ الرَسْمِ عَى المصَاحِي الْقَ تَعَتَى بِالْكَالِيَةُ لَرَسْهُ عُ المَصَاحِي الْقَ تَعَنَى والنَّسْرَةِ ، وَلَكُوفَتَةِ ، و لَشَاهِ ، عُدَنَ الْمَصْرَةِ ، وَلَكُوفَتَةِ ، و لَشَاهِ ، وَمَعْشَحَدِ اللَّهِ يَ احْتَصَ بِهِ تَعْسَدُ وَمَعْشَحَدِ اللَّهِ يَ احتَصَ بِهِ تَعْسَدُ وَمَالْمَتَ حِيدٍ اللَّهِ يَ اللَّهِ يَعْمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُنْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُو

هـد ، وكُلُّحَرْفٍ مَن خُرُوفٍ هَادَ اللَّصْحَفِ مُوَّافِقُ لِنَظِيرُوفَ لَمُصَبَّحِفِ لَمُنْ يَنَةِ لِشَافِقَ دَكُرُهَا

و أُمدَنْ طَرِيقَةُ صَبْقِله بِنَا فَرَرَه عُلَماهُ الصَّبْطِ على حَسَبِ مَا وَرَد فِي كَتَابِ
مَا لَظَرَر على صَبْطِ لَلْمَرَار مِالإِمَامِ النَّالِينِينَ ، وَعَبِره مِنَ الكُنُب، فَعَ الأَمدِ بِعَلَماتِ

كسى رَلْفَهُ ، وأَبَاعِهِ مَ المَنَاوهِ عَالمًا مدلًا مِ عَلاَمَاتِ الأَمَدُ لِبَيْنِ ولمَعَارِنَةِ و بُعِتْ في عَدِ آيانهِ طريقةُ الكومِينَ عَى أَوْعَيْدِ الرَّحْسِ عَدَاللَّهِ رَجِيبِ الشُّيَّقِ عَى عَلَىٰ أَوْطَ لِي وَمِي اللَّهُ عَدُهُ وَعَدُدُ آي القُرْال على طريقَةٍ مُ ١٢٣٦ - ايَة

وقد عَتُمدَى عَدِ الآي على ماؤرد في كتاب النبار ، للإمام أى عَمْرِو لدّين و الطّعة لرُّهُم ، للإمّام الشّاطِيّ ، وشرّحَهُ العَلَّمة أوعيد رصور عيلات ولنّيج عَد لفّت القاصى ، و المعقبق النبّار ، الشّيخ عُد المتولّى و مَاؤرد في عَيْرُهُ مَن لكنُ لِمَدُوّ فِي عِلْم القوّاصِل

وَنُعِدَ يَالُ أَخَرِ ثِهِ الثَّلَاثِينَ ، وأَخْرَابِهِ النِسَتَينَ وأَنصَافهَا وأَرَنَاعِهَ مِن كَاب «عَيْث لنَّفَع ، لِلعَلَّامَةِ لصَّمَاقِيعَ وَعَيرومنَ الكُثْبِ

ولُجِدَ بَيَالُ مَكَيِّتِهِ ، وَمَدَيتِهِ فِي الْجَدُّولِ اللهُ فِي الْجِرِ المُعَقِّبِ مِي كُثْبُ اللَّهِ بِير وَ لَفِي ءَ تَ

ولم يُدكر لمكن والمدّون بين دفي المصحف أول كل سُورة البنا الإحماع السّب على تحريد المُستخف على المُستخف المُس

وأَحِدَبُ لُوفُوهِ مَدَ عَرَرَتُهُ اللَّحَةَ الشَّرِقَة عَلَى مُلْجَعَةِ هذا لَلْفَهَ عَلَى مُلْجَعَةِ هذا لَلْفَهُ عَلَى مُلْجَعَةِ هذا لَلْفَهُ عَلَى مُلْجَعَةِ هذا لَلْفَهُ عَلَى مُلْجَعِهِ اللَّهُ عَلَى مُلْجَعَةً هذا لَلْفَهُ عَلَى مُلْجَعَةً عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وَأُجِدَيْكِانُ مُوَاصِع الشَّكَانِ عِندَ حَمْصِ مِنْ الشَّاطِينَةِ ، وَشُرُوجِهَا وَتُعْرَفُ كَيْمِيَنَهُما بِالشَّيْقِي مِن أَمَو والشُّيُوجِ

#### اضطلاعات الضبط

وَصَعُ دَيْرَة عَالِمَة لِوَسَطِ هَكَدَاهِ هِ مَوَى أَسَدِ أَحْرُفِ الْمِلَة لَنَكَاثَة لَمْ إِمَّة رَسَمُ يَدُلُ عَلَى رَوَدَة دَنْكَ الْحَرْفِ ، فَلا يُطَنَّ بِهِ فِي الوَصْلِ وَلا فِي الوَقْفِ عَوْ ا مَا مَنْهُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا الْكَاذَ تَعَلَّمُ اللَّهُ الْمُؤسِّدِينَ ) (مِن تَسَإِي الْمُؤسِّدِينَ ) (مِنْهَ مَنْهُ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَمَا) (لَا أَذْ تَعَلَّهُ وَ) ( أُولَنَيِكَ) (مِن تَسَإِي الْمُؤسِّدِينَ )

رَوَصَعُ دَارَةَ فَايَمَةُ مُسْمَطِلَةً خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَدًا ٥٥، فَوَقَ أَلِمِ بَعْدَهَا مَتَحَرِك بَدُلُّ عَلى رَيَادَ بَهَا وَصَلَّا لَا وَفَقَاعِمِ ١ أَنَا حَرَّيْمَنَةُ ١١ لَكِنَ هُو لَقَهُ رَبِّى ) وَلُمْيِسَتِ لاَلِفُ لَيْيَ تَعْدَهَا سَاكِنَّ عَوْ (أَنَا ٱلنَّذِارُ ) مِنْ وَضِعِ الْعَلَامِةِ لَسَافَةِ قَوْقَهَا ، وَمَنْ كَانَ شَكِمُهَا مِثْلَ لَتِي تَقَدَّمَا مُتَحِرِكً فِي أَنَّهَا شَعْطُ وَصَلَّا ، وَتَشِئُتُ وَعَدُ بِعَدَمِ قَوْهُمُ مِ شُونِهَا وَصَلَّا

رَوَصَعُرِ أَسِحَاءٍ صَعِيرَة بدُونِ مُطَاةٍ هكدًا ١٠٥ ، فَوَقَ تَيْ حَرْفِ بَدُنَّ عِي سُكُونِ دَالِكَ لَحَرُفِ وَعِلَى أَنَهُ مُطَهَرُ يَحَيِّتُ يَقَرَعُهُ لِلْسَانُ نَحُو ، (مِنْ حَيْرٍ ) ( أَوْعَطَّتَ ) (فَدْ سَيَمِعَ ) (مَصِحَتْ صُاوُدُهُم ) (وَإِذْ صَرَفَا )

وَتَعْرِيةُ كُوْهِ مِنْ عَلامَةِ الشَّكُورِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْقِ النَّالَى مَدُلُّعِي تَعْرِمِ الأَوْلِ فِي لِثَّالِي ذَعَمَّ كَاملًا بَحَيْثُ يَدِهَبُ مَعْهِ دَانُ المُدْعَنَمِ وَصِعْتُهُ، مَالنَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى الإِدِعَامِ ، وَالتَّعْرِيَةُ تَدُلُّ عَلَى كَدَالِهِ ، تَحُو ( مِن لِيسَةٍ ) ، ( مِن رَبِكَ) امِن نُورٍ ) ( مِن مَاتِهِ ) (أَجِيبَت ذَعْوَتُكُمَّا) الْعَصَوا وَحَكَ بُونُ ، ( وَقَالَت ظَالَهِ عَنْهُ } ) ( مَل رَفِعهُ لَفَهُ إِلَيْهِ ) وَكَدَا قَوْلَهُ تَعَالَى الْلَمْ تَعْفَكُمُ )

وَتَعْرِينُهُ مِنْ عَدَم مَنْدِهِ النَّالَى تَدْلُعِل إِذْ عَام الأَوْلِى لَنَّى فِعَمَاه فَصَّ عَيْنَ بُدُهُ مِنْ عَدَهُ دَ تَالْمُدْعَم مَعْ بَعْلَا صَعْنهِ عَوْ (صَّ بِغُولُ) (مِن وَ لِ) . ( فَرَطُلُمْ ) ( بَسَطَف ) ( أَحَطَتُ ) ، أَو تَدُلُ عَلى إِحْمَاءِ لأَوْل عندَ النَّالِي . عَلَا هُو مُظْهَرُ حَقَى يَعْرَعَهُ الْلِسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَقَى يُعْبَ بِنَ حَسِنَ اللّهِ عَلَا هُو مُظْهَرُ حَقَى يَعْرَعَهُ الْلِسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَقَى يُعْبَ بِنَ حَسِنَ اللّهِ عَلَا هُو مُظْهَرُ حَقَى يَعْرَعَهُ الْلِسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَقَى يُعْبَ بِنَ حَسِنَ اللّهِ عَلَا هُو مُظْهَرُ حَقَى يَعْرَعُهُ اللّهَ عَلَيْهِ أَحْمَة عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَعْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَيَعْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ هَا لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْ هَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيْ هَا إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْ عَلَى اللّهُ وَعَمْ هَا إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَيِّذَ اللهُ هِذَ مَا اللهِ مَن مِن مَعَ مَنْ عَدِدِ التَّالَ يَدُلُ عَلَى الإِدْعَامِ الْكَامِلِ مَوَ وَيَّا التَّالَ يَدُلُ عَلَى الإِدْعَامِ الْكَامِلِ مَوَ الْمُرْمِدُ وَاللَّهِ مِن التَّالَ يَدُلُ عَلَى الإِدْعَامِ الْكَامِلِ مَوْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

وَتَتَنَعْهِمَ مَعَ عَدَمَ مَنَدُ دِيدِ النَّالَى يَدُلَ عَلَى الإِنْ عَامِ النَّافِصِ نَحُوُ ( يَجِيدُ وَدُودٌ ) ( وَأَنْهَنَوُ وَسُلُلا ) ( فِي حَنْبِ وَعُيُوبِ ) أَوْعَلَى الإِحْمَ او حَوْدُ ( شِهَا لِنَافِينُ ) ( سِرَعَا ذَالِكَ ) ( عَلْ كُلِّ شَيْءِ فَيْدِينٌ )

قَتَرَكِ الْحَرَكَ بِمَرَاةِ وَصَعِ الشَّكُونِ عَلَى الحَرِفِ، وَتَنابَعُهمَ عَرَاةِ فَعْرِيَهِ عَهُ. وَوَصَعُ مِيمِ صَعِيرِ وَهِكُذَا « م « بَدَلَ الحَرَكَةِ الثَّالِيةِ مِن النُّوْدِ ، أَوْقُوقَ لَنُّونَ سَتَكِيةِ بَدَلَ الشُّكُونِ ، مَعَ عَدَم تَشْدِيدِ النَّاءِ الثَّالِيةِ يَدُلُ عَلَى قَلْبِ لَنَّوْنِ اللَّهِ النَّوْدِ النَّيْرِكَةِ مِيمًا مَحُو اعْلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ، (خَرَةً أَيْمَا كَانُونَ ) (حَكِرَام مَوَرَوْ) ( أَنْبِنْهُم ) ( وَمِنْ نَفْدُ) .

وَ الحُرُوفُ لَصَّعِمَ مُّ مَدُّلَ عَلَى أَعْيَادِ الحُرُوفِ المَمَّرُوكَةِ فَ حَطَّ لَمُصَحِبِ لَعُمُّ اللَّهُ وَفِ الْمَرُوكَةِ فَ حَطَّ لَمُصَحِبِ لَعُمْ اللَّهُ اللَّهِ مَعَ وَحُوبِ المُطْقِيهَا عَوْ ادْ إِلَا ٱلْحِكَتَبُ (دَاوْدَ) ، المُثَلِّي المُطْقِيمِة عَلَى المُثَلِّيةِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِدلك سَمَّ صَعِيمٌ مَعِنُولٍ ، عِنْفِي الصَّنْظُ وَالنَّوْ الأَسْوَدلانَ للتَّبَامِينَ عَتَادُو عَيْه وإداكان الخزف لتروك لذبذل والكالمة الأصليمية فول والتُطَق عَن المزم سنهجى لاعلى الدَّل عُورُ ( الصَّدُوةَ ) اكْمِشْكُومَ ) ( الْإِيمَوْ ) ( وَادِأَسْتَسْفَى مُوسَى يقَوْمِهِ م ) وَوَصْعُ سِيْدِي فَرِقَ لَصَادِ فِي قُولِهِ نَعَالَىٰ ﴿ وَٱللَّهُ يُقْبِصُ وَيُنْضُطُّ ﴾ ( فِي ٱلْحَالَقِ تَصَطَهُ ) يَدُلُ عَلَى قُراءَ مَهَا بِالسِّينِ لَا بِالصَّادِ لِحَمْصِ مِن طَرِيقِ الشَّيطِينَةِ فَإِن وُصِعَتِ البِّينُ نَحَتَ الصَّادِ دَلَّ عَلِ أَنَ النُّطْقَ بِالصَّادِ أَمُّهُنَّ ، وَدلِكَ وِكَايِمَةِ (ٱلْمُهِيَنِطِرُونَ) أَمَاكِيمَةُ (بِمُصَيْطِي) سُورَة لَعَاشِيَةِ بَ لِصَّادِ مَعْطَ لِحَقْصِ أَبِصَّا مِن طَرِيقِ الشَّاطِئِيَةِ وَوَصِهُ هِذِهِ لِمُلامَة " ب " فَوِقَ الْحَرْفِ يَدُلُ عَلَى لُرُوم مَدِّه مَدٌّ رَيْدٌ عَلَى لمَدِ رَطُّهِ بِي لأَصْلِي ١ الْمَ ) (الطَّامَّةُ ) (فُرُور) ابني زيهِ مَ ، استُعَمَّوُا)

( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيهُ مِنْ أَوْ اللَّهُ أَلَهُ } ( إِنْ أَللْهُ لَا يَسْتَحْيِهُ أَن يَصْرِبَ مَثَلَامًا ، ( بِمَا أُولَ. عَلِ تَفْصِيلِ يُعْتَمَ مِن فَنِ الثَّيْحُودِدِ

ولانستفتل هده الفلامة الذلالة على ألم تحدُوهة بَعَد ألم مَكُوْبة مِثْلَ ا آمَنُواً اكْمَارُصِعَ عَظَا فِيعَشِى الْمُسَاجِعِينَ . سَلَّ تُحْكِمَتُ ( مَ مُنُواً ) بهنترة والمستعدها

رَوَضَعُ لِفَطَةٍ كَيْرَةٍ مَطْمُوسَةِ الرِّسَطِ هَكُذَا ٥٠٥ تَحْتَ الْحَرُفِ بَدَلَّامِنَ لْمُتَحَةِ يَدُلُ عَلَى الإِمَالَةِ وَهِيَ المُسَتَقَاهُ بِالإِمَالَةِ الْكُثْرَى، وَدَالِكَ فِي كَعِمّةِ (مَيَخَرِبهَا) بِسُورَ وَهُود

وَوَصْعُ لِتُفطِّةِ للدكورَةِ فَوَقَ أَجِرِ لِليم قُبُتُ لَى التُّوبِ المُسَكِّدَةِ مِنْ

فولهِ تَعَالَى (مَا لَكُ لَا تَأْمُعَنَا) مَدُلَ عَلَى الإِسْفَام، وهُوضِمُ لَشَفَيَن كُن يُرِيدُ لَقُطَقَ وَلَضَمَهُ مِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْحَرَجَةِ الْحَدُومِة صَمَّةً. مِن عَبْرَ أَن يَطَهَرَ بدلِكَ أَشَرٌ في لِتُطِي

فَهِدِه سَجَمَعَة مُكُونَةً مِن فَعَلِ مُصَارِعِ مَرْفِرِعِ اجْرُه نُونُ مُصَّمُّومَة ﴿ لِأَنَّ ﴿ لَا نَاهِنِهُ ﴿ وَمِنْ مُعَمُّولِهِ أَوْلَهُ نُونٌ فَأَصْلُهَا ﴿ تَأْمُنُنَا ﴾ بِثُونَتِي ، وَقَدَ أَخْفَكُنَّابُ لِمُصَاحِفِ عَلَى رَسِمِهَا بِمُونٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِيهَا لِمُشْتَرَةِ مُعَثَرَةً مَاعَدُ أَنْ جَعْفَر وَحَهَانٍ ﴿

مَدُ فِيدَ لِإِشْمَام وَقَد تَعَدَّم - وَالإِشْمَامُ هُمَّامُقَارِدٌ يِسْكُون الحَرْجِ المُدْعَيَمِ

وَنَّ سِهِمَا الإِخْفَاءُ. وَالْمَرَادُ مِوَالنَّطَقُ بِثُنُنِي الْحَرَّكَةِ الْمُصَّمُّومَةِ ، وَعَلَى عَدَ النَّطْقُ بِثُنُيْ الْحَرَّكَةِ الْمُصَّمُّومَةِ ، وَعَلَى عَدَ النَّطْقُ مَا تُلْثُ خَرِكَتِهَا ، وَيُعَرَفُ دَالِكُ كُلُهُ لِللَّهِ عَدَ النَّطُقُ مَا تُلْثُ خَرِكَتِهَا ، وَيُعَرَفُ دَالِكُ كُلُهُ لِللَّهِ عَدَ النَّاقَةِ فِي الأَدَاءِ لِللَّهُ عَلَيْهُ فَي الأَدَاءِ

وَقَدَ صَيِطَتَ هِدِهِ الْكَالِمَةُ صَلْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ لَسَّالِقَيْنَ وَوَضَعُ لِنُقطةِ السَّالِقةِ الدَّكر بدُونِ الحَركةِ مَكَانَ الهَمْرَة بَدُلَ عَلَى تَسْهِبِل الهَسَمْرَة مَيْنَ بَيْنَ ، وَهُوهُمَا التُّطقُ بالهَسَرَة بَيْبَ وَبَيْنَ لأَيْفِ وَدِيكَ فِي كِلمَةِ (ءَ أَعْجَمِيٌّ) يَسُورَةِ فَضِلَتَ

وَوَضَعُ رَأْسِ صَادِ صَعِيرَ فِي هَكَدًا \* ص » مَوَقَ أَلِفِ الوَصْلِ ا وَتُسْتَى أَيْصًا هَمْرَهُ لَوَصْلِ ، يَذُلَ عَلَى سُقُوطَهَا وَصَلّا

رَ لِمَائِرِهُ الْحُكَّرُةُ لَتِي فِي جَوْمِهَا رَقَمُ تَذَلَّ بِهِبَتَّتِهَا عَلَى البّهَاءِ الأله ، وَيرَ فيها

على عَدَّدُ بَلْكُ لَآيِهِ فِي الشُّورِهِ مَحْقُ إِنَّا أَعْظَيْبَاكَ ٱلْكُوْتُرُ ۞ فَصَلَّ لِرَبْكَ وُ آخَدُ ١ إِنَّ شَوِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْدَرُ ١ وَلَا يَجُورِ وَصَعُهَا فَلَ لآنِيةِ ٱلْمُثَنَّة فبدئك لاتُوجَدُ وأوثل السُّوَدِ وَتُوحَدُق أُواحِرهَا وَتَدُلُ هِذِهِ لَعَكُرُمَةُ ﴿ فِيهِ عَلَىٰ مَالِيةِ الْأَجْرَاءِ وَالْأَخْرَابِ وَأَصَافِهَ وَرَبَاعِهَ ووصُّمُ حَملَ أَفْقَى فَوقَ كَلِمَةٍ يدُلُ على مُوجبِ السَّحَدَة ووَصُّعُ هِدِهِ لَعَلَامَةِ ﴿ ٣ ﴾ بَعْدَكُلِمَةٍ يَذُلُّ عَلِيمَوْصِعِ السَّجَدَةِ خُوا وبلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمُونِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَالْهِ وَٱلْمَلْمَ لِكُهُ وَهُمَّ لَابِمُتَكَكِّرُونَ ﴿ يَكَ فُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ٥ رَوَصَعْ حَرِبِ السِّيرِ وَقَ الحَرْف الأَحْيرِ في بَعْص الْكَلِمَاتِ بِدُلَّ عَلى لَسَّكُتِ في مَال وَصْلِهِ عَابِعَدُه سَكَّنَهُ يَسْيِرَةً مِنْ عَيْرِ شَفَّين وَوَرِدَ عَنْ حَعْصِ عَ عَاصِمِ المُنْكُثُ مِلَا مِلَافِ مِنْ طريق الشَّاطِبِيَّةِ وَعَل أَلِفِ (عِوَجَاً) بِشُورَةِ الْكَهْفِ وَأَلِفِ الْمُرْفَدِنَاً) بِشُورَة بِينَ وَنُوبِ (مَنْ رَقِ مُسُورَة الْعِيَامَةِ وَلَامِ (مَنْ رَانَ) مُسُورَة المطَّغِينَ رَيْحُورِلَهُ فِي هَاءِ ( مَالِيَةٌ ) سُورَة الْحَاقَةِ وَجَهَابِ تَتَدُهمًا إِطْهَارُهَا مَعَ الشَّكْتِ ، وَتَالِيهِمَا إِذْعَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي تَعْدُهُ في لَقَطِ اهَلَكَ ) إِذْ عَامًا كَامِلًا ، وَدلك مَتَجْرِيدِ الْمَاءِ الأُولَى مِنَ لَشُكُونَ مَعَ وضيع عكاممة التشديد على الهاء الخابكة وَقَدْصُبِطُ هِدَا لَمُوْصِعُ عَلَى وَجَهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكَبِ، لِأَنَّهُ هُو لَدِي عَلِيهِ أَحَةُ أَهْلِ الأَدَاءِ . وَذَالِك تُوصِّعِ عَلَامةِ الشُّكُون عَلَاهَاءِ الأُولِ مَعْ تَحْزِيدِ

### لْهُ، كَاسِهِ مِنْ عَلامَةِ النَّشْدِيدِ ، الدَّلالةِ عَلى الإطهار

وَوَصِعُ حَرْبِ لَبْدِي عَلَى هَاءِ (مَالِيَةٌ ) لِللَّالِهِ عَلَىٰ النَّكَبِ عَلَيْهَا سَكُنَةً بِسَيْرَةً بدار و تَنقيس لازَّ الإطهاز لا يتخفق وَصَلًا إِلَا بالشَّكْتِ

وَ إِلَىٰ قُ وَاوِصَعِيرَة بَعَدُ هَا وِ صَهِيرِ للْقُودِ الْعَائِبِ إِدْ كَانَ مَصَعُومَةً يَدُلُ على صَلَّهِ وَ الْعَائِبِ الْعَرْدُودَةِ على صَلَّةِ هَدِهِ الْحَادُ بُواوِلْفَظِيةِ فِي حَالَ الوَصَلَ ، وَإِلَّحَاقُ بَنِهِ صَعِيرَة مُرَّدُودَةً على صَلَّة مَدَّودة بِلَا عَمْدُ وَهُ يَدُلُ على صِلَيْهَ بِبَاءِ لِلَا عَمْدُ وَهُ يَدُلُ على صِلَيْهَ بِبَاءِ لَقَطِيةٍ فِي حَالِ الوَصَلَ أَيْصًا

وَتكونُ هَذِهِ لَضِيَةِ سَوَعَهَا مِن قَبِيلِ اللَّهُ الطَّيعِيُّ إِذَ لَمْ يَكُوبُهُ هَا هَا مُعَالَمُ الطُّهُ مَتُمَدّ بِمِيثُدَارِ حَرِكَيْنَ عَوقَوْلِهِ تَعَالَى ١ إِنَّ رَبَّهُ رَكَانَ بِهِ مِنْصِيرًا )

وَتَكُونُ مِن قَسِل اللّهِ المُعَصِل إِذَا كَالْ بَعَدُهَا هَمْر ، هُوضَع عَبَهُ عَلَامَة اللّهُ وتُكمَدُ بِمِقْدَارِ أَرْبِع حَرَكاتٍ أُوحَسُ عَوْقُولُهِ نَعَالَى ، ( وَأَمْرُهُ وَ، لَى اللّهِ ) وَقُولُه جَلَّ وَعَلَا ١ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَالْلَهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ ،

وَ لِقِنَاعِدَة أَنْ حَمْصًا عَنَ عَاصِم يَصِلُ كُلْ هَاهُ صَمِيرِ الشَّمَرَدُ لَمَا إِنْ وَالِهِ لَعَطِيَةٍ إِداكاتَ مَكَسُورَهُ سَتَرَط أَن يَحَرَّكَ لَعَطيَةٍ إِداكاتَ مَكَسُورَهُ سَتَرَط أَن يَحَرَّكَ مَ قَتْلُ هَذِهِ فَمَاءِ وَمَالِعُدَهَا. وَتَلْكَ الصِلَة سَوْعَيْهَا إِنَّى تَكُونُ في حَتَالِي مَقْلُونُ في حَتَالِي لَوْضَل وَقَد السَّتَثْنِي لِحَقْصِ مِنْ هِذِهِ القَاعِدَةِ مَا يَأْفَى اللَّهِ الْمَاعِدَةِ مَا يَأْفَى اللَّهِ الْمَاعِدَةِ مَا يَأْفَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَاعِدَةِ مَا يَأْفَى الْمَاعِدَةِ مَا يَأْفَى اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمَاعِدَةِ مَا يَأْفَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

- (١) الهَاءُ من لَفظ ( يَرْصَهُ) في سُورَة الرَّمْر فَإِنْ حَقْصًا صَمَّه بدُون صِلَة
- (١) هَاءُ مِنْ لَمُطِ (أَرْجِمُ) فِي سُورَتِي الأَعْرَافِ وَالشُّعَلِءِ فَإِنَّهُ سَكَّمَهَا
  - (٣) طَاءُ مِن لَمطِ ( مَأْلُقِة ) في شُورَة النَّمل، فإنَّه سَكَّمَهَ أَيْصًا

ورد خكر ما قلل هذه الصّبير المدكورة ، وعزّك مَا تعدَهَ فَيْ لَا بَصِلُه وَلا فَلْ لَعْمُ اللّهِ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تُعَبِيْهَاتُ :

الما مد منست همرة الاستمهام على مسرة الوصل الديساة على لام التفريب
 بار ليخمص ى همرة الوصل وخهاد

أَحَدُهُمَا إِبدَهُمَا أَلِمَا مَعِ الْمَدَالْمُسْمَعِ وَأَى عَفْدَارِ سِتِ خَرِكَاتِهِ وَقُسِهِمَا شَتَهِ لِمُهَا أَنِيْ مَيْنِ وَأَى بَيْنِهَا وَبَيْنِ الأَلِفِ وَمَعَ الْقَصْرِ وَمِرْادُ به عَدَمُ المَدِ أَصْلًا

وَ لَوْجُهُ الْأَوْلِ مُقَدَّمٌ فِ الأَدَّاءِ وَجَرِى عَلَيهِ الصَّلَطُ

وَقَدُ وَرَدِ دَلِكُ فِي ثَلَاثِ كَامَاتٍ فِ سِنَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآبِ الصَّدِيم

(١) ( أَ لَذَّكُرُينِ ) في مَوصِقينه بشورَة الأَنفتام

(١) (٤ آلَفَى) في مَوصِعَيْمِ سُورَة يُؤسِّن

وَأَبُو جَعْفَر بهندَرُ الوَجْهَاسِ فَ قُولِهِ نَعَالَى (مَاجِشُمْ بِهِ كَيْحُرُ) سُورَة يُؤس علىتقصيل وكتُب الْفِرَاءَاتِ (ب) في سُورَة الرَّوْم وَرَدَت كِلْمَةُ (صَعْفِ) بَحَرُورَةٌ فِي مَوْصَعَيْن ومنصوبة في موصع واحد ودلت في قولهِ نَعَالَىٰ ﴿ آللَهُ ٱلَّذِي حَلْفَكُمْ مِن صَعْفِ لُمْ جَعَلَمِ بَعْدِ صَعْفِ فُونَةُ تُرْجَعَكُ مِنْ بَعْدِ قُوْ وَصَعْفًا وَسُنَّيْهَ } ويجور ليحقص وهده المؤاصع التالائة وجهار أيقدهما فتثغ الصاد وثابيهما صنثها وَ لُوَجْهَانِ مَصْرُوعٌ بِهِمَا ، وَالْعَنْحُ مُصَّدَّمٌ فِ الأَدَّاءِ . (ح) . في كلِمَة ( عَانَسِ عَ ) في سُورَةِ المُتَمَلِ وَخَهَال وَفَعًا تَحَدُّهُمَا إِثْبَالُ الْيَاءِ سَاكِنَةً وَنَاسِهَا حَدْفُها مَعَ الْوَقْفِ عَلَى لَتُولِ سَرِكَةً أمَّ وحَال الوَصْلِ مَنَشَتُ اليَاهُ مَعْتُوحَةً (د) وَقَ كِلْمَةِ اسْلَسِلاً) وَسُورَةِ الإِنسَانِ وَخَهَالَ وَفَقًا أَصَدُهُمُ إِنِّكُ لَأَيْفِ الأَجِيرَةِ وَتَابِهِمَا حَدَّقُهُ مَعَ الْوَقْفِ عَلِيلًامِ سَاكِمَةً أمن عال لوضل مُتُحَدَّفُ الأَلِفُ وَهِدِهِ الأَوْسُهِ الَّتِي تَفَدَّمَتَ لِحَقْصِ ذَكَّرَهَا الإِمَامُ الشَّاطِقُ فِ تَطْمِهِ لْمُسَمِّى ﴿جَرْزَالْأُمَانِي وَوَجَّهَ النَّهَانِي، الشَّاطِينَةِ

هدّ ، وَ لَمْ صِعُ لَتَيْ تَعَدَلِفُ فَهَا الْظُرُقَ شُيطَتَ لِحَقْصِ عَالِوَالْقُطَرِيقَ لَشَّا طِبَيَّة

### عَلَامَانِكُ لِوَقِيْنَا

- م عَلَامَة لوَقْفِ اللَّادِم يَحُوُ (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلْهِينَ يَسْمَعُونَّ وَ ٱلْمَوْتَى يَتْعَثْهُمُ اللَّهُ)
  - ع عَلَامَة الْوَقْفِ الْجَاثِرِ حَوَالُ مُسْتَوِيَ الظَّرْفَيْنَ خَوْ ( عَلَى مَعْلَمُ الْمَوْالِرَبِهِ مِ ) ( عَنَّ مَعْلُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَهُم بِالْمَقِيُّ إِنَّهُمْ مِنْيَةً مَامَنُوا بِرَبِهِ مِ )
- ص عَلَامَة الوقف اتجائِر مَعَكُوْنِ الوَصْل أَوْلُى بَحُوْ: (وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِصُرِ فَلَاحِتَ الشّفَ لَهُ: إِلَّاهُوَّ وَوَن رَسْسَنْكَ يَحَدِرُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ)
  - قد عَلَامَةُ لُوقْفِ الجَائر مَعَكُونِ الوَقْفِ أَوْلَى نَحُو (قُل رَّفِي أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِم مَا بَعَالُمُهُمْ إِلَّا قِلْيِلُ مَلَاثُمَارِهِ بِهِمَ)
- ٨ م عَلامةُ نَمَا أَقَ الوقف بِحَيْثُ إِدَا وُقِفَ عَلى أَخَدِ للْوَصِعَيْنِ لَا يَصِحُ
   لوقفُ عَلى الأَخْرِ خَوْ،

( ذَٰلِكَ أُكِتَتُ لَارَيْبُ مِيهُ هُدُى لِلْمُتَّفِينَ )

#### يس \_\_\_\_\_اللَّهِ الْوَحَرَانَ عِيمِ

كَنْدُاللَّهِ رَبِّ لَدُيلُمِن ﴿ مَضَلَاةُ وَالشَّلَامُ عَلَى تُشْرِي الْمُسْلِينَ ، سَيِّمَا عَقِيرٍ وَعَلَى له وَصَحْيِهِ أَحْمَعُهِ أَمَّا يَعْتُدُ

قاسه لا قابل جريس خادم الحرفير التربيق المناب فهدر عبد المشور خعفه الله على المؤر المشعود خعفه الله على المؤر المشابين في مقاري المرس و معاربها ، والقيمانية المدافلة حفاد مثورة و به و وتحصي المولمة و المباب المائة والمباب المناب المباب الم

وَحَمَّاتَ للهِ فَهُ وَقَالَةِ المُسْتِحِ عَلِي رَعِيْدِ الرَّحَى الحُدَّيَّةِ ، وَعُصَوبَةِ مَشَاجِع عَنْدُ لَأَيْهِ ثَرَرَمْورَعَى ، وَعَمُودَ عَنْدَا كَالَى جَادُو ، وعَنْدُ مِنْ قَلَى بِرَ هِيسِم مُوسَى ، وعُبْدُ عَلَيْدِيْ عَبْدُ سَمَّلامِ حَاجِلُو ، وَعَيْدًا إِلَّانَةِ وَلِدَالْشَيْخِ ، وَعَدْعَبُدُ لِزَمْرُولِي أَنُونِ عُمُّرُ وَعَنْدَ نَبِيم مُرْفِق عِلَى لَكُنِي ، وعَيْدَ عَبْدُ اللّه رَبِّ العَابِدِينِ وَلِدَعَيْدُ الْإِنَّانَةِ

وَبِعَدْ بِلَلاعِ عَنْهِ مُنْ اللَّهِمَ عَلَى وَاللَّهَ عَلَى الْعِلْمَةِ وَاقْفَتْ عَلَى المَّاعِنِهِ لَ جَنْسَتِهَ المُنْفِذَة ال ١١٠٠ / ١١٠ م برنَاسَة مَعَالَى وَرِبِرَاسَةُ وُدِ الإِسْلَامِيْدَهِ وَالْأُوفَ فِي وَلَدَّعُوّة و الإِرشَادِ وَ المُشْرِفِ لَعَامِ عَلَى المُجْمَعُ وَوَلَكَ بِالفَسَرَارِ دِى الْرَقْسِمِ الْمُ ١٤٢

و للتُحَقِّعُ وقد قَلَ كَابَةُ هذا المُسْتَحَقِي الكَرِّيمِ وَمُرْحَطَّهُ وَالإِدْرُ بِضَاعَتِهِ ، وَمُطَّقَعُه يَحْمَدُ الله ويَشَكُرُهُ عَلى التَّوِيمِي ، وَيَسَأَلُ الله سُبْحَانَه أَن سَفَعَ بِهِ لمُسْتِجِونَ ، وَ تَّ يَعْرَى الدِمَ لَجُرْمَقِ الشَرِيفَينَ عِلَ الشَّرِيفَينَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَ مُحَمَّدُ بِنَهِ رَبِ لَعَسَالِمَ مُحَمَّعُ الْمَيْدِ لِطَمَاعَةِ الْصُحْفِ الْمُرْبِ بالديسَةِ المورَّرة

# 

## مهر أيم السوري الكروالذي

| البتيان                                | الصَّفَحَة | زفهتا | الشورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البَيَان                              | التَّفعَة | زقها | الشُورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مكية                                   | 253        | 54    | العَنكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نكتة                                  | 3         | 3    | النايحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تكنة                                   | 1-1        | 7-    | المسؤوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَدَّتِهُ                             | τ         | 7    | البقيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مككة                                   | 53.3       | 73    | العتمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَدَجة                                | 0 -       | 4    | آلعتران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ************************************** | Evo        | 2.5   | القلكان<br>الما المنظمة الما المنظمة الم | مَدَيّة                               | VV        | E    | المعتران الأعتران الأعلان الأعلان الأعتران الأع |
| مَدَنيَّة                              | ELA        | TT    | الأعزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مَدَنِيَة                             | 3 - 3     | ٥    | المائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكته                                   | AZZ        | 75    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكئة                                  | 35 A      | 3    | الأنعتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكنة                                   | LYL        | To    | فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكية                                  | 101       | Y    | الأغراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكية                                   | 11.        | 773   | يت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مُدَنِيَّة                            | TAA       | A    | الأنتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مك                                     | £23        | XX    | الصّافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَدَنيَّة                             | VAE       | 3    | التوبتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| منكتة                                  | 100        | TA    | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتة                                  | A . 7     | 3.   | پُوٹس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مكية                                   | EDA        | 75    | الزُّمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكية                                  | 122       | 3.3  | هُــود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكته                                   | 114        | 1.    | غَـُّافِرَ<br>فَصِلَت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكتة                                  | 649       | 3.5  | بؤشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مكنة                                   | EVY        | 63    | فصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.55                                 | 222       | 1.7  | الأعشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكية                                   | LAT        | 3.2   | الشّوري<br>الرُّخرُف<br>الدّخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مكية                                  | 500       | 1.6  | اراهيم<br>اليخر<br>التخل<br>الإنسراء<br>الكند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكية                                   | SAS.       | 17    | الرُّخْرُف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تكية                                  | 25.5      | 5.0  | للحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 250                                    | 193        | ££    | الدقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكية                                  | 638       | 17   | التحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تكية                                   | 191        | 10    | 20121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَكِنة                                | 7A?       | 1.7  | الإشراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مكنة                                   | 2.0        | 13    | الأطاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكيتة                                 | 547       | 3.8  | الكند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مَدَايَة                               | 8-Y        | LV    | Sirge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مَكته                                 | 4.0       | 1.4  | عريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مَدَنيْة                               | 211        | EA    | الأخطاد<br>المستند<br>المستنح<br>المشارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                                   | 255       | 2 -  | طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2035                                   | 010        | 11    | المشترات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَكتة                                 | 466       | 17   | الأنيتاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكينة                                  | AFO        | 0 .   | ق ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.55                                 | 222       | 77   | المستج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدية<br>مكينة<br>مكينة<br>مكينة        | 01-        | 03    | الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於 | 73.7      | 77   | مريك<br>الأنيائة<br>الأنيائة<br>المراج<br>المومنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مَكتة                                  | 255        | 20    | الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2535                                  | +0.       | 12   | الستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكته                                   | 273        | OT    | النَّخِم<br>النَّخِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تكتة                                  | 704       | 50   | الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تكنة                                   | AZG        | 0.5   | القسمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكية                                  | 4,34      | 53   | 1-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدنية                                  | 071        | 00    | الرتحكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مَكِية<br>مَكِية<br>مَكِية            | ***       | ¥3   | التشغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مكية                                   | OTS        | 03    | الوافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكيته                                 | TAO       | A?   | الغيمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| البتيان                                       | الصّفحة | زفيها | الشورة                                                      | البتيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصَّفحَة | رفعتا | الشوزة                                      |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------|
|                                               | 091     | A3    | الظارق                                                      | مُدَنِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04.4      | a¥    | الحكديد                                     |
| مكنة                                          | 451     | AV    | الأغل                                                       | مُدَنِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pir       | A C   | المجتادلة                                   |
| مكية                                          | ast     | AA    | aretaly.                                                    | مَدَنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010       | 35    | المتشر                                      |
| منكية                                         | ofr     | .85   | القجر                                                       | مَدَنيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 84      | 7 -   | المتحقة                                     |
|                                               | 290     | 4+    | العَجْرِ<br>البَّنَالِهِ<br>النِّينِ<br>اللَّينِ<br>الفِينِ | مَدَتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100       | 33    | القيف                                       |
| 250                                           | 040     | 53    | 150                                                         | مَدَنيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90€       | 35    | المنعكة                                     |
| مكية                                          | 540     | 4.5   | الليشل                                                      | مَدَّتِهُ<br>مَدَّتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301       | 17    | المتافعون                                   |
| مك                                            | 271     | 47    | الضعى                                                       | مَدَّتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 003       | 3.6   | المتابق                                     |
| مكية                                          | 097     | 4.1   | الترح                                                       | مَدَنيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20A       | 20    | الظلاق                                      |
| مكية                                          | 054     | 40    | الشرّج<br>الشرّب<br>العسّلق<br>العسّلة                      | 24:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a1-       | 11    | لتخرير                                      |
| منكتة                                         | 094     | 33    | العتاق                                                      | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375       | 17    | اللك<br>المتابع<br>المتابع<br>المتابع       |
| مكت                                           | APE     | 4.4   | الكَّنْدَر                                                  | مكينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 031       | A.F   | للتسائم                                     |
| مَدَّنيَّة                                    | 244     | 9.6   | التتنة                                                      | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 033       | 33.   | لحتاقة                                      |
| 1                                             | 344     | 33    | الزكرلة                                                     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AFG       | y.,   | لمعتادح                                     |
| شکید<br>شکید                                  | 044     | 311   | الكاديات                                                    | مكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | av.       | VI    | P 2                                         |
| مكعة                                          | 7       | 3 - 3 | القارقة                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242       | 7.4   | للغثارج<br>شوع<br>الجسان                    |
| 250                                           | 3       | 3-5   | 72 11                                                       | مُكِبَة<br>مُكِبَة<br>مُكِبَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 41      | Y.Y   | لمزجس                                       |
| مكية                                          | 7.1     | 1.7   | العَصْر<br>الحُسُمَرَة                                      | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ovo       | V1    | لْزُّمْتِ لَ<br>لَلْدُنْشِر<br>لَفْتِ امْهُ |
| مک                                            | 7-1     | 1.1   | المشترة                                                     | تكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AVV       | ٧٥    | لغيتامة                                     |
| 223<br>224<br>224<br>224<br>224<br>224<br>224 | 315     | 1:0   | الغيسيل<br>فستريش                                           | مدنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AYA       | 43    | لإنستان                                     |
| 256                                           | 7.5     | 3.7   | فركيش                                                       | تكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.A=      | ٧٧    | الرستلات                                    |
| 1.5                                           | 7-1     | 1-V   | المتاعون                                                    | 4-5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7A.0      | ٧A    | التستا                                      |
| 22                                            | 3 v F   | N=A   | المسكوثر                                                    | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DAT       | 74    | لتازعات                                     |
| مكية                                          | 7 - 5   | 1-5   | الكافرون                                                    | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 A S     | A.    | web 6                                       |
| مُذَنيّة                                      | 7-4     | 11.   | التَصْتر                                                    | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FAG       | Al    | لتكوير                                      |
| مكيتة                                         | 3 4 8.  | 111   | المتسكد                                                     | مكتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DAY       | 2.6   | لانقطال                                     |
| مكية                                          | 7.5     | 111   | الإغلاس                                                     | مكيتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DAY       | AT    | لطففين                                      |
| ر                                             | 3-1     | 115   | القَنْر<br>النياد<br>الإنقلام<br>الفتاق                     | 12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>12.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 | PAG       | AL    | لانشقاق                                     |
| ich                                           | 7-1     | 115   | التَّاس                                                     | مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25-       | AD    | لشروج                                       |

ā

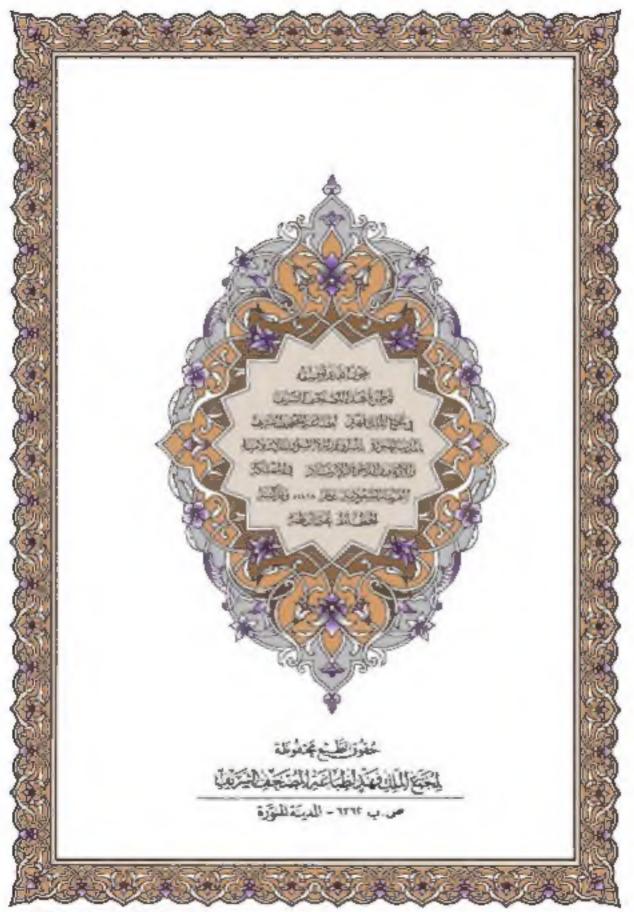